سِلْسِلَةُ: مِنَ الشُّكُوْنِ إِلَى ٱلعُسْمُوانِ (٢)

سَسَاعُ السَّنِهُ المَّالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ السَّلِيلِيةِ السَّلِيقِ السَلِيقِ السَّلِيقِ السَلِيقِ السَّلِيقِ ا

> تَألِيفِ فَرِيدُ ٱلأَنْصَارِي

جَارُ المتناكِمَ المراهِ المراهِ المراهِ المراهِ والمراهِ والمراع

سِلْسِلَةُ: مِنَ القُئْ آنِ إِلَىٰ ٱلْكُمُوانِ (٢)

بَرَاعُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّم مِنْ أَجْلِ إِبْصَارٍ لِآتِ أَتَّالِمُ الْمُعَادِيقِ

> تَألِيُفُ فَرَكِد ٱلأَنْصَارِي

المراعة والنشروالتوزيع والترجمة

كَافَةُ حُقُوقَ الطَّبْعِ وَالنَّيْشُرُ وَالتَّرْجَمُهُ تَحْفُوطُةً لِلسَّ اشِرْ

كَالِللَّهُ الْأَلِلْطَبْاعَ أَوَالْنَشِهُ وَالْتَى نَهُنِي وَالْتَهَمَّيْنُ ساحنها عَدلفا درمُمُ والبكار

عبدتفا در نمود اسكار

اَلطَّبَعَةَالْأُولَٰٰنَ ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩مـ

جمه وُريَّةِ مِصْدَرَالْعَرَبَيِّةِ ، القَاهِرَةِ - الإَسْكَندَرَئَةِ

الإذارة ، ١٠ شارع عترلطيني مُوَارُ لشارع عَرَّاس الْمَثَّاد خَلفَ مَنْكَبِّ مِصْرالِطَنَّرَان عِندَاكَتَه بِنَه الذُولِيَّةِ مَعْدِينَةُ نَصَّرُ هَانِفِ ، ١٨٠٠ ، ٢٧٠ - ١٧٠١٥٢٠٠٠ ، فأكن ، ١٧٠٠١٧٢٠، ، ،

المتكتبة ٢٠١١ ألفا قرة - ١٠٠ شارع الأزهر الزئيسي . قالف ، ١٩٠٠ ١٩٥٢ ٢٠٥٠)

المكتبة ده، ؛ لَفَا هِرَة - دشّارع المُحَسَنَ بن عَلِي سَفَرَع بن شَارِع تَلِي لُمِيْن امتِذَاد شَارِع مُصْطَلقُ النَّاس مَدِينَة فَصَرْ. طَافَ ، ١٠٥١ه ، ١٠١٠ه ، ١٠٠٠، ،

المكتبة ٢٠٠، الإنتكتدوَّة ١٧٠ شَارَع الإنتكدر الآكبر - الشَّاطِي - بِحِوَارِ جمعَيْةِ الشَّانِ المُسْلِمينَ هَاتِيْف: ٥٩٢٠١٠٥ ٢٠٠٠) - فاكس ، ١٠٠١ ٥٩٢ (٢٠٠٠)

تَرَمَدِيًّا: ص.بُ ١١١ العُورِيَّة . الرَّمْزِالنَرِبُدِي ١٦٣٩

info@dar-alsalam.com ، البَرْيدِ الإلكرَّوفِ مَوْمِنَا عَلَىٰ الإنْرَيْتُ ، www.dar-alsalam.com بطاقة فهرسة فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لغار الكتب والوثائق القومية -إدارة الشفون الفنية

الأنصاري ، فريد . بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق/تأليف فريد الأنصاري. - ط ١ . - القاهرة ؛ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،

۱۹۰۹ م. ۱۸۶ ص ۲ • ۲ سم – ( سلسلة من القرآن إلى العمران ۲ ۲ ) .

تلمك ۲ ۷۶۱ ۳۴۲ ۹۷۷ ۱ - القرآن

ا - العوان

\*\*.

بكائر للتشكيل في

للطباعة والنشروالنوزنع والترجمكة

قرب، م المست الدار عام ۱۹۲۳م و حصات على جائزة الفضل ذاك. الدارات للائة أعزام سالية ۱۹۹۹م ، ۱۰۰۰م ، من عشر الحائزة توريجا لعقد المشرو عن ساعة النشر



## تَكَبَّرْ.. ثم أَبْصِرْ!

﴿ هَٰذَا بَكَثُمُ لِلنَّاسِ وَلِيُسْنَذَرُواْ بِدِ، وَلِيَعْلَمُوّا أَنَمَا هُوَ إِلَّهُ ۗ وَحِدُّ وَلِيَذَكَرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَنِ ﴾ [ إبراهيم: ٥٢ ].

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّكِيمُ وَكُ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّكِيمُ وَكَ الْأَرْضَ عَلَيْدِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥، ١٠٥].

﴿ قَدْ جَاءَكُم بَصَابَرُ مِن زَبِّكُمْ ۖ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةٌ ۚ وَمَنْ عَبِى فَعَلَتُهَا ۚ وَمَنَ عَبِى فَعَلَتُهَا



| ٧      | الإهداء                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| ۹      | مُقَالِّمَة                                   |
| ۲ •    | تبصرة: في المنهج                              |
| ٣٢     | تبصرة: في قصة بلاغ الرسالة القرآنية           |
| رًا ٣٩ | البلاغ الأول: في اكتشاف القرآن تدبرًا وتفك    |
| ٤٠     | تبصرة: القرآن روح                             |
| ٤٥     | تبصرة: ما القرآن؟                             |
| ۰٧     | البلاغ الثاني: في التعرف إلى الله والتعريف به |
| لله ٥٧ | تبصرة: حق الخالقية هو مفتاح المعرفة با        |
| ۹۲     | البلاغ الثالث: في اكتشاف الحياة الآخرة        |
|        | البـــلاغ الرابع: في اكتشاف الصلوات           |
| ١٠٧    | وحفظ الأوقات                                  |
|        | البلاغ الخامس: في الدعوة إلى الخير، والأمر    |
| ٠ ٢٣   | بالمعروف والنهي عن المنكر                     |

## ٦ فهرس المحتويات

| ۱۳۱ | تبصرة: القواعد العشر في الدعوة إلى الله:             |
|-----|------------------------------------------------------|
| 180 | البلاغ السادس: في اتباع السنة تزكيةً وتعلمًا وتحلمًا |
|     | البلاغ السابع: في المفاتيح الثلاثة                   |
| 108 | المفتاح الأول: اغتنام المجالسات                      |
| 171 | المفتاح الثاني: التزام الرباطات                      |
| ۱۷۱ | المفتاح الثالث: تبليغ الرسالات                       |
| ۱۷۷ | خاتمة                                                |

\* \* \*



# (يوفررك

إلى القلوب الضارعة إلى الله؛ المكابدة ظلماتِ الحيرة وتباريحَ الأحزان، بحثًا عن نافذة

للإبصار - أهدي هذه البلاغات

محبكم: فَرِيدُ ٱلْأَنْصَارِي





إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد هله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد؛ فإني أحمد الله مرة أخرى أن أرشدني اليوم إلى تقديم هذه الرسالة الصغيرة: ( بلاغ الرسالة القرآنية؛ من أجل إبصار لآيات الطريق )؛ لكل باحث عن معرفة الطريق السالكة إلى الله أولًا، ثم لكل المهتمين بالمشروع الإصلاحي.

وقد كانت هذه الرسالة - أول الأمر - عبارة عن دروس، ألقيتها بمجالس بعض أصحابنا المحبين، وإخواننا الصالحين - نحسبهم كذلك إن شاء الله، ولا نزكى على الله أحدًا - مجالس قرآنية مباركة إن شاء الله، شهدتها مدينة مكناسة الزيتون حرسها الله، وأصلح أحوالها، تدارسنا خلالها ما تيسر من بلاغات القرآن العظيم، وهي ثمرة لما استقر عليه النظر - بفضل الله وتوفيقه - من خلال بحث سابق في: ( البيان الدعوى )، بعد تجربة متواضعة، عملية ووجدانية، في مجال الدعوة إلى الله، إذ صار بعدها لهذا الموضوع في قلبي حضور خاص، جعلني أقلب النظر فيها بين يدي من أعمال، باحثًا فيما أرى وأسمع، من تجارب ومبادرات، جاهدًا في تلمس طريق تقربني إلى الله، على نهج رسول الله ﷺ، في سيرته ودعوته، عسى أن أهتدي في الشأن التعبدي والإصلاحي إلى التي هي أقوم.

هذا، وقد كانت رحلتي لأداء فريضة الحج لعام: (١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م)، فرصة لأعيد النظر والمراجعة، فيما تحصل لدي من رؤى وفهوم، في المجال الدعوي والإصلاحي، فشرعت - منذ ذلك التاريخ - في ترتيب النظر، وأنا أرقب واقع العمل الإسلامي، في ظل ما يجتاح العالم الإسلامي اليوم من فتن كقطع الليل المظلم، لا يكاد قطر من أقطاره ينجو منها، ومن فجور سياسي داهم، يحرق الأخضر واليابس، تهب به عواصف ما سمي بـ ( العولمة )، أو ( حركة تهويد العالم )، هذه الريح الاستعمارية الغازية الشديدة، الجديدة في أساليبها؛ القديمة في غاياتها ومقاصدها.

ثم إني رأيت الساحة الإسلامية تعج بالأفكار، من نظريات شتى، وتنظيات شتى، وسياسات شتى، منها ما يتناقض ويتآكل، ومنها ما يتكامل، وكل يتخذ موقعه فيها حسب استعداداته الفطرية، ومؤهلاته الكسبية، وهي على رغم ما تزخر به من خير كثير - لا تخلو من ثغرات وثلهات، لم تجد بعد من يسدها، ويقف مرابطًا على حراستها، بل إن بعض الأصول والمنطلقات بقيت مكشوفة الظهر، عارية الثغر، رغم تدبيجها في الورقات، لا تجد من يقف على فجها؛ لانصراف الناس إلى اقتطاف بعض الثمرات، مما نحسبه خدعة واستدراجًا.

وقصة نزول الرماة عن جبل الرماة، في غزوة أحد، لم يزل نذيرها يملأ آذان التاريخ! ولكن ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧]!

ولقد تبين - لمن يتبين - في غبار أحداث العالم الكبرى، التي تندلع عن تواتر الانهيارات الكبرى، منذ مطلع الألفية الميلادية الثالثة؛ أن مواقع المسلمين عامة، ومواقع أهل الشأن الدعوي منهم خاصة؛ قد تراجعت إلى خط الدفاع الأخير! ولعل في ذلك خيرًا للإسلام والمسلمين، عَلِمه من

علمه، وجهِله من جهله، فذلك - إن أُحسِنَ استيعابه وتوظيفه - مما سيقدح انطلاق دورة جديدة؛ لحركة تجديد الدين في العالم بحول الله، بمستوى أعلى، وبأداء أرفع.

ثم تبين أيضًا أن المضي بالدعوة في مسارها المشاهد اليوم في كثير من البلاد؛ مضيًّا لا يراعي الظروف الجديدة؛ إنها هو مقامرة بمصر الأمة! ذلك أن هذا المسار يغلب فيه الاستعراض على الاستنهاض، ويطغى فيه النداء على البناء! والحاجة اليوم اختلفت عما كانت عليه قبل سنوات، ولقد نطق شرق الغرب - من قبل - بحكمة مشهورة، تنص على أن النهوض قد يقع بإنجاز ( خطوة إلى الوراء من أجل خطوتين إلى الأمام )، وتلك مقولة لها أصل أصيل في صناعة القتال عند المسلمين، مفادها أن: ( من لا يحسن الفر لا يحسن الكر)!

ولهذا نظرت بعد ذلك في كتاب الله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو أصل الدين كله، منه ينطلق وإليه يعود؛ فتبين لي أولًا أنه لا ينفع الإنسان في هذا كله؛ إلا ما بقى له مدخرًا في قبره، عسى أن ينفعه يوم لقاء ربه، فكان أن فتح الله بصيرتي على تولية الوجهة إلى النظر في القرآن؛ تعلمًا وتعليمًا، ومدارسة وتدبرًا؛ عسى أن أهتدي في المسألة الدعوية إلى التي هي أقوم؛ فكان أن اكتشفت أننى كنت أمر على كثير من الآيات دون أن أبصرها! وذلك كان سببًا في كثير من البلاء والارتباك الحاصل في السير، هنالك كانت الثغرات التي دخل منها المرض إلى الجسم، ويُجْمِعُ الأطباء على أن أخطر مراحل التطبيب هو تشخيص الداء، قبل وصف الدواء.

ثم إنه لا بد - بين يدي هذه الورقات - أن أعلن ما سبق لي إعلانه في كتاب: ( البيان الدعوي ) من أنني أنطلق في عملي هذا من ( مبدأ تأميم الدعوة إلى الله )، كما سلف بيانه مفصلا في محله، بأدلته وشواهده، والمقصود بـ ( تأميم الدعوة ): تحريرها من كل انتهاء ( حركي ) ضيق، بالمعنى السياسي للكلمة.

لقد كان مما ضيق الاستيعاب الدعوي بالمغرب وغيره؛ أن الكلمة الطيبة عرضت على الناس باسم التنظيهات والحركات! حتى قاس كثير من الشباب الدخول إلى ( الجهاعة ) على وزان الدخول إلى الإسلام، والخروج عنها كالخروج عنه! لقد آن الأوان لتختص الحركات الإسلامية الحزبية بالاشتغال المؤسسي، والتدافع السياسي، كما هو حالها في الواقع اليوم، وهو أمر لا نقلل من شأنه وأهميته، ولكن على أساس أن يتحرر الشأن الدعوي العام من قبضتها، فالتجربة أثبتت أنها ما زادته - في المرحلة الأخرة - إلا ضعفًا وتقويضًا!

إن ( الحركة ) مشروع اجتهادي قد تتباين وجهات النظر فيه من التوافق إلى الاختلاف، حتى التناقض والتنافي أحيانًا!

بينها الدعوة أو ( الصحوة )؛ هي في الأغلب الأعم اشتغال بالمعلوم من الدين بالضرورة، فقلها يميل الشأن فيها حتى إلى مجرد الاختلاف، بلَّهَ التنافي والتناقض! فقل لي بربك لو أنك استدعيت محاضرًا، أو عالمًا من كل حركة، ممن يُعلم اختلافهم الحاد في مواقفهم السياسية، وبرامجهم التغييرية، ثم أوكلت لكل منهم أن يتحدث للناس في موضوع: ( الإنسان في القرآن ) مثلًا، أو موضوع: ( المقاصد التعبدية في الإسلام )، أو: ( خطر الفساد الأخلاقي )، بشرط التجرد عن الهوى التنظيمي؛ أفلا يكون الكلام منهم جميعًا واحدًا في الجوهر؟ لا تنافى فيه ولا اختلاف؛ إلا كم تختلف العبارات والأساليب في عرض الأفكار؟ فلِمَ إذن نرهن الدعوة بها لم يرهنها الله به؟ ألا نكون قد حجرنا واسعًا؟ بلي والله! وتلك هي آفة الدعوة والدعاة في زماننا هذا، وذلك ما قصدنا التخلص منه ب ( مبدأ تأميم الدعوة ).

نقدم رسالتنا هذه إذن؛ ورقةً عمل لنموذج تطبيقي -تتلوه نهاذج أخرى بحول الله، على خطوات ومراحل - من بعد أن أصّلنا النظر في كتابنا: ( البيان الدعوى )، فها بقى بعد القول إلا العمل، والقاعدة أن (كل علم ليس تحته عمل فهو باطل).

ولقد ظن بنا بعض إخواننا ( من هنا وهناك ) - وبعض الظن إثم - أننا بدَّلنا وغيَّرنا، وركنَّا إلى الذين ظلموا! فإلى هؤلاء وأولئك نقول لهم كلمة واحدة: ﴿ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعَمَلُكُمْ أَلَقُهُ يَجُمُعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ أَعْمَلُكُمْ أَلِلَّهُ يَجُمُعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴾ [الشورى: ١٥].

لقد اكتشفنا أن المنهج المعتمد لدى بعض إخواننا، في الدعوة والحركة؛ منهج مقلوب، ينطلقون فيه ( من العمران إلى القرآن )، على طريقة قياس الشبه - وهو أضعف أنواع الأقيسة في علم الأصول - ينظرون إلى ما عند ( الآخر ) من بناء، فيقيسون عليه - تشبيهًا وتخييلًا - ما يرون أنه يجب أن يكون عندنا، وينطلقون في البناء؛ بل في التقليد! مع مراعاة ( إسلامية ) الشكل الخارجي! في التقليد! مع مراعاة ( إسلامية ) الشكل الخارجي! ويبقى الجوهر بعد ذلك يرشح بجاهليته! ﴿ أَفَمَنُ أَسَسَ بُنْكَنَهُ، عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنَهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَمَّمُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى أَلْقَوْمَ النوبة: ١٠٩].

بينها هذا القرآن العظيم يقدم نموذجه العمراني كاملًا.

إننا قررنا أن ننطلق ( من القرآن إلى العمران ) على منهج رسول الله في سيرته ودعوته، هذا هو الطريق إن شاء الله! فلن نصدر كتبنا الدعوية بعد اليوم، ولا تجاربنا العملية - إن شاء الله - إلا بهذا المنهج وعلى أساسه، تصورًا وتطبيقًا.

لا نبني بناءً، ولا نعمر تعميرًا؛ إلا على أساس من كتاب الله وسنة رسول الله على ، إن القرآن العظيم تصميم رباني راقي لبناء فخم، ما كُلِّف الإنسان إلا بإنجازه، على شموليته وامتداده، بدءًا بعمران الإنسان، حتى عمران السلطان.

فأما عمران الإنسان: فهو البناء الكفيل بإخراج ( الإنسان القرآني )، المشار إليه في قوله جل وعلا: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَا اللَّهُ فَعَسَىٰ أُوْلَيِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهَتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨].

وحينها نقول: ( الإنسان ) فهو الفرد والمؤسسة، وهو الوجدان الذاتي والجماعي، وهو الأسرة الواحدة والنسيج الاجتهاعي، وهو العامة والخاصة، وهو المجتمع والدولة.. إلى غير ذلك من الثنائيات التي يستوعبها مصطلح ( الإنسان ).

ورسالتنا هذه ( بلاغ الرسالة القرآنية ) هي من هذا المعنى الأول.

وأما عمران السلطان: فهو البناء الكفيل بإخراج السلطان القرآني، وليس المقصود بالسلطان عنصره البشري، ومرجعه الإنساني، كلا! فذلك هو المعنى الأول وقد سبق، وإنها المقصود به طبيعته العمرانية، وعمقه النظامي، وهو المشار إليه في قوله تعالى: ﴿ ٱلنَّينَ إِن مَّكَنَّكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱفَامُوا ٱلصَّكُوةَ وَمَانَوا ٱلرَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَلِلّهِ عَنقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤١]، وليس هذا إلا نتيجة للأول، ومَن عَكَسها فقد قلب المنهج، ولقد بينًا في كتاب (البيان المدعوي) من ذلك؛ احتجاجًا واستدلالًا؛ ما يكفي إن شاء الله، فلا داعي للإطالة.

والذي يجمع الأول والثاني؛ ليتم كهال (العمران)، هو: (عمران الاستخلاف)، الذي يشمل كل النشاط البشري، ويستوعب كل أبعاده الكونية، وهو المعبر عنه في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمُ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ لُوبُواً إِلَيْهُ إِنَّ رَقِى قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿ [هود: ٦١].

وقوله ﷺ: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

وقوله سبحانه: ﴿ يَنْدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِ ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَبِّعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦]. فقوله تعالى: ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقّ ﴾ [ص: ٢٦] هو جزء من كلي خلافته، وليس هو إياها، وقد سبق لنا في هذه المسألة تدليل وتأصيل، في كتابنا المذكور، لمن شاء التفصيل. العمل إذن هو: (من القرآن إلى العمران)، إن معنى ذلك أننا ننخرط في حركة (البعثة الجديدة) التي نراها تنطلق اليوم؛ تصديقًا لوعد القرآن العظيم؛ ولبشارة الرسول الكريم على.

وقولنا (حركة ): ليس بالمعنى السياسي للكلمة، حيث يضيق اللفظ ويتقزم؛ لينحصر في الدلالة على دائرة تنظيمية محدودة، كلَّا!.

وإنها ( الحركة ) هنا بمعناها العمراني الكبير، حركة يديرها رب الكون، الحي القيوم سبحانه، مجالها في الأرض، وتقديرها في السهاء، تصميمها القرآن، ومنفّذها الإنسان، ولنا في هذا الموضوع تأصيل آخر، في خطوة تأليفية تتلو هذه بحول الله.

فها عليك يا صاحِ الآن إلا أن تتناول التصميم القرآني لهندسة العمران، فتنشره بين يديك نشرًا، تتبين معالمه، وتتبصر موازينه، وتشرع في التنفيذ؛ بناءً وتعميرًا، وكل كلام دون ذلك مضيعة للأعهار في غير طائل، ويكفي الأمة ما أهدرت - ولا تزال - من الطاقة في الجدل والكلام. ومن الحِكَم المأثورة، أنه ( إذا أراد الله بقوم سوءًا سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل!).

وقبل الخلوص من هذا التقديم أعلن لكل من يرغب في السير إلى الله أن هذه الورقة المتواضعة؛ هدية له مني، هدية من قلب أخلص المحبة للمحبين، فمن وجد فيها ما ينفع فهي له، ومن لم يجد من ذلك شيئًا فليدفع عنه ما يكره، والله الهادي إلى الخير والمعين عليه.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه عبد ربه راجي عفوه وغفرانه، الفقير إلى رحمته ورضوانه:

فريد بن الحسن الأنصاري

الخزرجي السجلماسي، غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين.

وقد وافق تمام تبييضه و تصحيحه - بمكناسة الزيتون، من حواضر المغرب الأقصى

فجريوم الأربعاء ٩ ربيع الثاني: ١٤٢٣هـ - ١٩/٦/٦٠٢م

\*\*\*



إن عودتي إلى القرآن؛ مدارسة وتدبرًا؛ كشفت لي أنني كنت أمر على كثير من الآيات دون أن أبصرها!

نعم! لقد قادني التدبر للقرآن العظيم إلى أن أكتشف أن النظر لا يغنى عن الإبصار! (١٠).

(١) لا بد من الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم؛ فقد كان لأستاذي العالم المربي، الدكتور الشاهد البوشيخي حفظه الله وسلمه الأثر الأول في إثارة انتباهي إلى الأسرار الدعوية للقرآن العظيم، وما ينطوي عليه من كنوز ومفاتيح لكثير مما يختلف فيه الناس اليوم من قضايا تجديد الدين، وذلك من خلال ما تلقيناه عنه من دروس علمية وتربوية في وقت كان الالتفات إلى هذا نادرًا ، فله من الله الجزاء الأوفى على ما علّم وربي.

ثم لا بد بعد ذلك من ذكر ما كان لرسائل بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله من أثر كبير في تجلية هذا المعنى في قلبي، ذلك أنه رحمه الله إنها كان يتعامل مع القرآن بمنهج إبصاري.

فالمرض إذن؛ نظر بلا إبصار! قال عَلَىٰ: ﴿ وَتَرَبَّهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [ الأعراف: ١٩٨ ]، وقال سبحانه: ﴿وَكَأَيْنَ مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [ يوسف: ١٠٥ ]، والقرآن العظيم مجموع كلي من الآيات الدالة على الطريق، آيات هي في حاجة فقط إلى من يبصر ها؛ ومن هنا وصف الله القرآن كله بأنه ( بصائر )، قال سبحانه: ﴿ هَٰذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [ الجاثية: ٢٠].

والبصائر: جمع بصيرة، وهي الآية التي تُبَصِّرُ الناس حقائق الوجود، وتدلهم على الطريق السالكة إلى الله، عند

<sup>=</sup>إنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَانْفُدُواْ لَا نَنْفُذُوكَ إِلَا بِسُلْطَنِ ﴿ فَهِأَيِّ ءَالَآهِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ بُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَافَدٌ مِن نَارٍ وَنُحَاشٌ فَلَا تَنْفَصِرَانِ ﴾ [ الرحمن: ٣٣-٣٥ ]؛ قال رحمه الله: ( أبصر! (...) وشاهد معنى الآية الكريمة في نور إعجازها الواضح وضوح النهار، وخذ نجم حقيقة واحدة من سماء تلك الآية الكريمة، واقذف بها الشيطان القابع في ذهنك وارجمه بها! ونحن كذلك نفعل هذا ) ( الكلمات:٢١٠ )، وقال رحمه الله: ( لما زالت الغفلة، أبصرت نور الحق عياناً ) ( الكلمات: ٢٤٠ )، وطالما كان يقول في رسائله: ( هكذا شاهدت! ) ( المثنوي العربي:١٥٨ )، ن. ذلك كله في كليات رسائل النور تأليف الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، نشر دار ( سوزلر ) للنشر، فرع القاهرة ط ٢ بمصر (١٤١٢ هـ/ الموافق ١٩٩٢ م).

كما أنه لا بد من التنويه بما كان لأخينا الدكتور أحمد العبادي - حفظه الله وسلمه - من أثر في تحقيق مناط هذا المفهوم في نفسي، وذلك من خلال مذاكرات ثنائبة لا تنسي، فجزاه الله الجزاء الأوفي.

تعدد الطرق السالكة إلى غيره، وتسمى ( بصيرة ) من حيث هي مشعة بالنور، الذي يكون سببًا في تبصير الأعين الواقعة عليها، ولذلك وصف الله الآيات في سياق آخر بأنها ( مُبْصِرَة ) على صيغة اسم الفاعل، فنسب الإبصار إليها من حيث هي سبب فيه، كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ءَايَهُ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ [ الإسراء: ١٢ ]، أي: مضيئة للأشياء، ومسببة بذلك للأعين في الإبصار.

إلا أن الموضوع المقصود عندنا ها هنا هو: الإبصار النفسي، أو الإبصار القلبي، لا إبصار الجوارح، فالنفس الإنسانية ( جسم ) روحاني سوي، له جوارحه النفسانية، المفارقة للبدن. وإنها البدن لباسها الخارجي، قال تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ﴾ [ الشمس: ٧]، فإبصار النفس، أو إبصار القلب هو الذي يصاب بالعمى عن الغفلة، ويعالج بالتذكر، تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [ الأعراف: ٢٠١]، وقال سبحانه: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلِكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [ الحج: ٤٦ ].

وعليه يحمل معنى قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَاَ سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [النمل: ١٣]، و قو له كَالَى: ﴿ وَءَالْيَنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ [ الإسراء: ٥٩ ]، فالآيات مُبْصِرَةٌ بمعنى مُبَصِّرَة، فهي لذلك بصيرة، والبصيرة: هي الثقب الذي يجعل في

باب الدار من أجل معرفة الطارق، وهي اليوم العدسات المجهرية التي تُثبت على أبواب المنازل، فمن خلالها يطلع الإنسان على الحقيقة ويكتشف طبيعتها.

ومن هنا كانت آيات القرآن مُبْصِرَةً، أو بصائر.

فإذا نصب المولى الكريم الآيات بصائر للناس، فإنهم إن لم يبصروا؛ لا لوم آنئذ إلا على أنفسهم، وهو قوله تعالى الوارد على أشد ما تكون النذارة: ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَبِّكُم ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ [الانعام: ١٠٤] إن هذه الآية أُمُّ من أمهات الكتاب. فأعد قراءتها وتدبر ثم أبصر!

تدبر ثم أبصر! لأن الإبصار نتيجة طبيعية للتدبر، ولذا كانت الآيات صارمة في وجوب التدبر على ما سيأتي تفصيله وبيانه بحول الله.

ومن أجل هذا كله خاطب الله جل جلاله الناس ذوي الأبصار، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِأَوْلِي الْأَبْصَدِ ﴾ [النور: ٤٤]، وقوله أيضًا: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَتَأْوَلِي ٱلْأَبْصَدِ ﴾ [الحشر: ٢].

إن القرآن العظيم نسق كلي من الآيات، والآيات والآي جمع آية: وهي العلامة المنصوبة للدلالة على معلومة يُسْتَرْشَدُ بها في أمر ما، ومن هنا كانت الآية بمعنى: الحجة والبرهان.

والحياة الدنيا - بلا دين - ظلمات متضاربة كأمواج البحر البهيم. والناس راحلون إلى ربهم من خلال ما حد لهم من أعمار، إنها رحلة شاقة مضنية، قال ريجك: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كُدِّحًا فَمُلَقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦]، وهو لذلك في حاجة ماسة إلى الآيات؛ عسى أن يسهل عليه أمر العبور، وتتضح له معالم الطريق، ويسلك له سبيلها، تمامًا كم لا تسلك الطريق لسائق السيارة؛ إلا بنصب علامات على كل مراحلها، وإنما العلامات: الآيات، كما في كل معاجم اللغة، هذا شيء مهم جدًّا، لكن ما فائدة الآيات بدون إبصار؟

ودعني أقصص عليك ها هنا قصة التاجر والأجير:

#### تبصرة:

خرج يومًا أحد التجار الأغنياء، ممن يحسبون من أهل الدين والصلاح، يقصد عالم المدينة، فسأله في ضائقة نزلت به، يريد من خلالها التوسل إلى الاقتراض الربوي من الأبناك؛ بناء على ما ظهر له فيها من الضرورة، مما لم يره العالم له، على ما يعرفه منه، ومن حاله، إذ كان يمكنه بيع شيء من ممتلكاته - وعنده منها ما يزيد على حاجته الحقيقية - لكن العالم لاحظ من خلال إلحاحه، وإعادة عرض مشكلته؛ أن عينيه تتشوقان إلى الحصول على رخصة!

ثم حدث أن جاء إلى العالم نفسه - بعد ذلك - رجل فقير، يشتغل أجيرًا، مقابل ما لا يسد حاجته، فشكا - فوق ذلك - ضائقة شديدة ألمت به، فأنزلت به وبأهله ضررًا في الأموال والأبدان! فكان نظر العالم - على ما يعرفه منه ومن حاله، بعد استنفاد كل أبواب الحلال - أن رأى له رخصة المضطر حقيقة، بجواز ارتكاب أخف الضررين اتقاءً لأشدهما؛ وذلك بالاقتراض الربوي، في حدوده المقدرة بقدرها، من بعد ما انسدت السبل كلها في وجهه، ثم غاب عنه أيامًا؛ حتى ظن أنه قد أتم أمره، ثم لقيه بعد ذلك، فوجده ما يزال يعاني من مشكلته تلك، والخناق لا يزداد إلا اشتدادًا عليه، فسأله عما فعل في مسألة الاقتراض، فزفر زفرة كادت تمزق قلبه! فقال: إني ما تجرأت على الاقتراب منه! إني لم أستطع! إني أسأل الله أن يجعل لى مخرجًا غيره!

وعجب العالم من الفرق بين صاحبيه: الأول: وهو التاجر، الذي كان يعيش حياة أقرب إلى الترف منها إلى الاعتدال، يمنعه من الربا لكنه يطمع، والثاني: الأجير الذي كان يعيش وأسرته - في كثير من أحواله - على ما لا يسد الحاجة، يفتيه بالرخصة فيمتنع!

قلت: إن الفرق بينها - لو تدبرت - هو الفرق بين الأعمى والبصير! وبيان ذلك كما يلي:

فأما الأجير فقد أبصر الآيات: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيَطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ مُوْعِظَةٌ مِن زَیّدِ۔ فَانْنَهَیٰ فَلَهُ, مَا سَلَفَ وَأَمْـُرُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَنَّ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾إلى قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـٰقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [ البقرة: ٢٧٥-٢٧٩].

لقد رأى الأجير المال الحرام، فأبصره جمرًا مشتعلًا! وأبصر أكلته صرعى يتخبطون في نار جهنم! الآخذين والمعطين فيه سواء، أبصرهم يتداولون نقودًا مشتعلة، كأن معدنها قد سك من مارج نار! وأبصر لهيبها يتطاول إلى دار الدنيا؛ فيحرق عشه، ويخرب بيته، ويهلك بدنه وماله، ويلتهم من حياته ما ظن أنه يعمره، لقد أبصر حقًّا! أبصر ذلك كله فانكمشت يده خوفًا مما رأي!

وأما التاجر فإنها سمع، وليس من رأى كمن سمع! وكذلك كان رسول الله ﷺ يُبَصِّرُ أصحابَه صورةَ المال الحرام، ففي الصحيحين من حديث أم سلمة، عن رسول الله ﷺ أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: « إنها أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنها هي قطعة من النار! فليأخذها أو ليتركها! » (١٠).

- وروي الحديث بطرق أخرى فيها زيادة، قال: « فإنها أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم القيامة! » [ والإسطام: الحديدة التي تسعر بها النار ] فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهها: حقي لأخي! فقال رسول الله للله الأها أما إذا قلتها، فاذهبا فاقتسها، ثم توخيا الحق، ثم استهها، ثم ليحلل كل واحد منكها صاحبه » (٢٠).

وعلى هذا المنهج التربوي يفهم حديث حنظلة الأسيدي هذا المبصر الآيات فقال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة! قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله هذا يذكرنا بالنار والجنة؛ حتى كأنا رأي عين! فإذا خرجنا من عند رسول الله عند رسول الله عنه عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات؛ فنسينا كثيرًا، قال أبو بكر: فو الله إنا لنلقى مثل هذا! فانطلقت أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسول الله عنه وما قلت: نافق حنظلة يا رسول الله!

(١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي، والدارقطني، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن الجارود في منتقاه.

ذاك؟ » قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة؛ حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرًا! فقال رسول الله ﷺ: « والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم! ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة! ثلاث مرات »(١٠).

وكذلك كان منهج الصحابة - من بعده ﷺ - في التبصير بالآيات، كلما ادلهمت المشكلات، ومن ذلك ما روته عائشة على من قصة موت النبي على، حيث فزع عمر ﷺ للخبر، وكأنه لم يصدقه، فقام يقول: والله ما مات ذاك - وليبعثنه الله، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم! فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله لله ، فقبله، قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيًّا وميتًا، والذي نفسى بيده لا يذيقك الله موتتين أبدًا! ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك! فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمدًا هله؛ فإن محمدًا قد مات! ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت! وقال: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [ الزمر: ٣٠ ]، وقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُّ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ ٱنقَلَبَتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّلْكِرِينَ ﴾ [ال عمران: ١٤٤]، فنشج الناس يبكون (...)، قالت عائشة على: لقد بصّر أبو بكر الناس الهدى، وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به، يتلون: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ إلى ﴿ ٱلشَّنكِرِينَ ﴾ ( رواه البخاري )، وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها؛ حتى تلاها أبو بكر ١٠٠٠ فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها! » (١).

إن هذه النصوص تدل بشكل واضح على المنهج التبصيري، الذي كان يعتمده رسول الله على مع أصحابه، كما تدل على مدى الإبصار الذي كانوا يتمتعون به في تلقى الآيات عن رسول الله، ولهذا سياها الله جل جلاله ( بصائر )، كما في الآية التي اتخذناها شعارًا لهذا المعنى: ﴿ قَدَّ جَاءَكُمُ بَصَايَرُ مِن زَّيِّكُمْ فَمَنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا أ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٤].

#### تبصرة:

إن نجاح المشروع الدعوي ليس رهينًا بعدد المتَّبعين؛ بقدر ما هو رهين بعدد المُبْصِرين، والمُبصِّرين!

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

إن هذه الورقات محاولة لوضع أسس، لمشروع إصلاحي، يخاطب الوجدان الديني، الفردي والجماعي، ألتفت فيه إلى البدهيات الدينية، الاعتقادية والعملية، التي تبين لي أن كثيرًا من البلاء المتسلط على البلاد والعباد؛ إنها مصدره ما وقع من حيث ندري أو لا ندري - بسبب إهمال تلك البدهيات ونسيانها.

وإني لأعتقد جازمًا أن ظهر الحركة الإسلامية اليوم، عارٍ تمامًا من كل حماية، فهي تقف كذلك على خط المواجهة، غير محمية الظهر؛ فتصاب من خلفها كما تصاب من أمامها، وأحسب أن الرجوع إلى الأصول البدهيات في الدين؛ إنها هو رجوع إلى اعتلاء جبل الرماة، الذي كان إخلاؤه سبب هزيمة المسلمين في معركة أحد.

وإني لأرجو أن تكون هذه الورقات فاتحة خير إن شاء الله، لنفسي أولًا، ولمن شرح الله صدره لبلاغات القرآن؛ عسى أن نعود إلى التَّمْسِيكِ بالأصول، التي بها نكون صالحين لميراث محمد الله؛ أو لا نكون!

ذلك هو المنهج الرباني الذي عليه وقع البلاغ بصريح نص القرآن العظيم؛ فاقرأ قول الله جل جلاله وتدبر: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ الذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعَدِ الذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعَدِ الذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعَدِ الذِّكْرِ أَكَ الْأَرْضَ مِنْ المَدَا لَبُلَعُا لِقَوْمٍ

عَكِيدِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٦، ١٠٥]؛ ﴿ عِبَادِى ٱلصَّكِيمُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، وصف وشرط فيمن تجرد لطلب الإرث الرباني، فعبثا تحاول نفسك الثقيلة الوصول المشروط؛ دون تحقيق الشرط، ذلك حق يقين يعلنه الله على العالمين جزمًا قاطعًا: ﴿ إِنَّ فِ هَلَذَا لَبَلَغُ الْقَوْمِ عَكِيدِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٦]!

فيا أيها الحليم الحيران، السالك مسالك الحياة الدنيا، تبحث - مثلي - عبر ليلها المظلم عن باب للخروج من الفتن.. هذا باب النور، فاقرأ وتدبر قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ وَلَا يَاكُنُ وَأَلَّا لِانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ [ الأعراف: ١٧٠].

اقرأ وتدبر.. ثم أبصر!

\* \* \*



في قصة بلاغ الرسالة القرآنية

سألنى أحد المحبين يو مًا، قال: كيف نجدد ديننا؟

قلت:

سؤالان كبران، يرتبطان بوجود الإنسان في الكون، ويحددان مصره فيه، لكن قلم نضعها - نحن المسلمين -اليوم على أنفسنا؛ لأنا نزعم أننا نعرف الجواب بداهة، فهل حصل لك - يا صاح - أن جردت نفسك من نفسك وسألتها يومًا كأنها شخص آخر:

السؤال الأول: هل تعرفين الله؟

السؤال الثاني: هل تعرفين القرآن؟

المشكلة هي أننا عندما نكتفي بـ ( نعم ) نكف عن البحث، وننقطع عن السير في طريق المعرفة الربانية، واستكشاف هذا القرآن العظيم! افرض إذن أنك - مثلي - لا تملك الحقيقة كاملة، ولنتابع البحث معًا:

السنا مسلمين؟ السنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ بلى طبعًا، هذا شيء حسن، فدين الإسلام الذي هو باب النجاة يوم القيامة إنها ينبني بعد الإيهان بالله على شهادة أن محمدًا رسول الله، هذا بدهي، ومعلوم من الدين بالضرورة، نعم، ولكن تأمل: عبارة ( رسول الله ) هذا الوصف للنبي محمد الله هو مناط الدين، الذي قال عنه الله الله الوصف للنبي محمد الله هو مناط الدين، الذي قال عنه الله المؤلف إنّ الدين عند الله المؤلف في الأخررة مِن المخلوبين المؤلف في الأخررة مِن المخلوبين الله عمران: ١٩]، ﴿ وَمَن يَبْتَغ الله عمران: ١٩]، ﴿ وَمَن يَبْتَغ الله على الله الله المؤلف في الأحراء من المؤلف في الأحراء المؤلف أن الدين كل الموسف ( رسول ) أن الدين كل الدين - أعني الإسلام - هو عبارة عن ( رسالة )، وهذا الدين - أعني الإسلام - هو عبارة عن ( رسالة )، وهذا البيان:

عندما نقول: ( محمد رسول الله ) فإن الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية كلتيها تقتضيان أن محمد بن عبد الله قد جاء برسالة معينة، أي أنيطت به مهمة، يقوم بتبليغها، فكان بذلك ( رسولًا )، ولولا ذلك لما كان له شأن في الكون ولا في التاريخ.

آه، ما زلتَ تحدثني عن البدهيات، والمعلومات البسيطة..

عفوًا ، عفوًا، اصبر على قليلًا .. فلعل عدم تأملنا لهذا الذي نسميه ( بدهيات )، أو معلومات من الدين بالضرورة، هو سبب شرودنا بعيدًا عن حقائق الإسلام.

قلت لك يا صاح: الرسالة - أي رسالة، مهم كانت -لها أربعة أركان هي:

الأول: المرسِل؛ وهو من قام بإرسال الرسالة.

والثاني: المرسل إليه، وهو الطرف المعنى بها والمخاطب بفحو اها.

والثالث: الرسول، وهو حامل الرسالة المبلِّغ لها، بتكليف من المرسل.

ثم الرابع: وهو الخطاب المرسَل وهو مضمونها؛ أي متن الرسالة، ونصها اللغوى الحامل لمقاصد مرسلها.

وهذا كله لو تدبرت منطبق على الإسلام من حيث هو رسالة.

فالخلاصة إذن؛ هي أن الإسلام: رسالة، مضمنة في متنها؛ أي في خطابها الحامل لمضمونها الرسالي، وهو القرآن الكريم، الذي هو متن الرسالة، ثم السنة النبوية التي هي ملحقها الشارح؛ تلك هي أول مراتب ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]، لو تدبرت قليلًا. إنك لو قرأت القرآن مهذا المنطق لوجدت عجبًا!

فسؤالك يا صاحبي يقوم على استيعاب هذا المعنى أولًا، أعني أن تجديد الدين يقوم أساسًا على تبين ما ﴿ السِرَطَ النُسْتَقِيمَ ﴾ ؟ ثم كيف الاستقامة عليه ؟ وبغير ضبط ( الحقيقة الرسالية ) للقرآن فلا ضهان أن تكون محاولات التصحيح خارج ﴿ السِرَطَ النُسْتَقِيمَ ﴾ . وليس عبثًا أن يكون ذلك هو دعاء المسلم في كل صلاة، سبع عشرة مرة في اليوم والليلة على الأقل، اصبر علي يا صاح، واقرأها الآن مرة أخرى، اقرأها فأنت مأجور على كل حال إن شاء الله، اقرأها وتدبرها قليلًا كلمةً كلمةً، ثم استأنف بعد ذلك قراءة هذا الكتيب: ﴿ آهٰدِنَا ٱلشِرَطَ ٱلنُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْمُنَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المُتَالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢٠٧].

### وهنا فقط ندخل إلى صلب الموضوع:

إن الشعور بالمعنى الرسالي للقرآن، إنها يتحقق لك على المستوى النفسي؛ إذا تصورت طبيعة الوجود البشري، ذلك أن الإنسان إذ جاء من عالم الغيب، قد أحاطت به حجب عالم الشهادة ففقد الاتصال بأصله الغيبي؛ إلا ما كان من نداء الفطرة الخفي في قلبه.

إن ميلاد كل شخص من بطن أمه، ونزوله إلى الدنيا؛ هو كنزول آدم الطِّيِّكُمْ، من الجنة في عالم الغيب؛ إلى الأرض في عالم الشهادة، حيث تبدأ حجب الحياة الدنيا تنسج على الإنسان غلائل النسيان وتغرقه في جزئياتها اليومية، فيضرب بعيدًا عن استشراف السهاء مرة أخرى، ومن هنا اقتضت رحمة الرب العظيم - وهو الرحمن الرحيم - أن يرسل الرسل إلى الناس، أنْ ﴿ يَآأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ آ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءُ وَأَنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ أَنَكُ جَعَدُوا بِلَّهِ أَسْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢،٢١].

جاءت الرسالة من عالم الغيب لتربط الإنسان بأصله الحقيقي، ولتشعره بسعة الكون، وربوبية الخالق عجلاً، المحيطة بكل شيء، ثم لتعلمه بقصته كاملة من النشأة حتى المصير، وما له في ذلك كله وما عليه، فجاء القرآن لذلك في

صورة ( بلاغ ) رباني، هذا مصطلح مهم؛ للتعرف على طبيعة القرآن: إنه ( بلاغ ) فيه دلالة عميقة على ( قصد التبليغ ) لمضمون الرسالة؛ حتى يتم العلم بها على التمام عند من قُصِدوا بالتبليغ والإعلام، ذلك أن ( البلاغ ) في العربية يرد بمعنى ( التبليغ والإبلاغ )، جاء في لسان العرب: ( والبَلاغُ: الإِبْلاغُ. وفي التنزيل: ﴿ إِلَّا بَلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَنَلَتِهِـ ﴾ [ الجن: ٢٣]؛ أي لا أُجِد مَنْجي إلا أن أُبَلِّغَ عن الله ما أُرْسِلْتُ به، والإبلاغُ: الإيصالُ، وكذلك التبْلِيغُ، والاسم منه البَلاغُ )(١)، ومن هنا كان ( البلاغ القرآني ) جامعًا للمعنيين معًا: البيان والتبيين، فهو ( بلاغ )؛ أي بيان إعلاني في نفسه، يوصل إلى الناس بنصه مجموعة من العقائد والمبادئ، وهو ( بلاغ ) أيضًا: أي تبيين رسالي من حيث هو حركة في المجتمع، يقوم بها الرسول ومن ينوب عنه من الدعاة، والعلماء المصلحين؛ لتبليغ مضامينه وإيصال نصه إلى الناس أجمعين؛ حتى تشمل الرسالة كل العالمين؛ ومن هنا قوله عَلَىٰ: ﴿ هَلَا بَلَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلِيُمنذُرُواْ بِهِ. وَلِيَعَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَنبِ ﴾ [ إبراهيم: ٥٢ ].

- إنه بلاغ قادم من عالم الغيب، من فوق سبع سهاوات، إلى عالم الشهادة، إلى الإنسان المتحرك فوق هذه الأرض،

<sup>(</sup>١) لسان العرب: مادة ( بلغ ). طبعة دار صادر، بيروت.

وبين العالمين مسافة رهيبة، لا يستطيع العقل استيعابها، مها أوي من قدرة على الخيال، فجاء القرآن رسالة تعبر تلك المسافات كلها لتلقي على الإنسان خطابًا ربانيًّا عظيمًا، يحمل قضايا محددة، قصد (إبلاغها) للإنسان، قضايا أو إن شئت فقل: (بلاغات) هي مناط مسؤوليته، ووظيفته في الأرض، يمكن أن نلخصها في سبعة بلاغات، أرجو أنها أصول لما سواها من مقاصد الإرسال الرباني.

ولقد كان أول هذه البلاغات هو القرآن نفسه، أعني أن أول ما جاء القرآن ليبلغه إلى الناس هو هذا المعنى الرسالي للقرآن؛ حتى لا يقرأه أحد أو يستمع إليه، بعيدًا عن هذه الحقيقة الكونية الكرى؛ فلا يستفيد من بلاغاته الربانية شيئًا.

إن أول ما يجب أن يعرفه الإنسان من القرآن هو طبيعة هذا القرآن، من حيث هو رسالة رب الكون، مرسلة إلى واحد من أهم سكان الكون: الإنسان أنت، يا صاح، وأنا، وكل إنسان.. فكان ذلك هو البلاغ الأول للقرآن.. فتدبر! ثم أبصر!



# في اكتشاف القرآن تدبرًا وتفكرًا

لا سبيل إلى معرفة الحقيقة إلا عبر هذا القرآن أولا، ولا يكون ما دونه من طرق المعرفة إلا توابع له وملاحق، فهو متن الرسالة التي أرسلها رب العالمين إلى الخلق، وما سواه شروح وتفاسير؛ ويا لتعاسة من ضل عن هذا الأصل العلمي العظيم، إذن يضرب في التيه على غير هدى.. قال عَلَيْ: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَنِ أَنَّ هُمُّ أَجْرًا كِيكًا اللهِ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ على الذين مَدَابًا أليمنا ﴾ [الإسراء: ٩، ١٠]، وقال مستدركًا بقوة على الذين عَدَابًا أليمنا ﴾ [الإسراء: ٩، ١٠]، وقال مستدركًا بقوة على الذين حرفوا وبدلوا وغيروا: ﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّينِيَيْنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَرِّمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٩]، ذلك سبيل الربانية الأوحد، لا سبيل سواه؛ فتدبر.. ثم أبصر!

من أعجب الأوصاف وألطفها، ومن أغرب الأسهاء وأروعها؛ التي سمّى الله بها كتابه الحكيم، هي: أنه روح! وأروعها؛ التي سمّى الله بها كتابه الحكيم، هي: أنه روح! وذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ مَدْرِى مَا الْكِئنُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ، مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَى مِن فَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ( الله صِرَطِ اللهِ الذِي لَهُ, مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي السّمَوَتِ السّمَويةِ السّمَويةِ اللهِ اللهِ الذِي لَهُ, مَا فِي السّمَويةِ وَمَا فِي السّمَويةِ السّمَويةِ السّمَودي: ٥٣،٥١ ].

والروح له في القرآن خصائص. نذكر منها اثنتين:

الأولى: أن جوهره ممتنع الإدراك، وإنها الشأن فيه أن نقول: ( إنه من أمر الله )، قال جل جلاله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ اللهُ عَنِ ٱلرُّوجُ مَنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [ الإسراء: ٨٥]. وسمَّى القرآنَ هنا أيضًا: ﴿ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [ الشورى: ٥٢].

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

والشاهد عندنا أن الروح هو سبب الحياة، فهي توجد بوجوده، وتنعدم بانعدامه.

وإنها كان القرآن روحًا؛ لأنه سبب حياة هذه الأمة، من حيث هي ( أمة )، وسبب حياة القلوب، فلا يموت قلب خالطت نبضه آياتُ القرآن الكريم، ولا حياة لقلب خلي منها.

فاقرأ الآية مرة أخرى، وتدبر، ثم حاول الإبصار: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَنْبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنَ الْوَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَنْبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَاكِنِكَ مَعْمَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ 
شَ صِرَطِ اللهِ اللَّذِى لَهُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللهِ اللهِ تَصِيرُ اللهُ عَلَيه صلاة اللهُ عليه صلاة الله وسلامه، كان يحاول أن يخرج من ظلمات الجاهلية، إذ لم الله وسلامه، كان يحاول أن يخرج من ظلمات الجاهلية، إذ لم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رواه أحمد والترمذي والنسائي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨١٧ ) نشر المكتب الإسلامي بيروت/ دمشق. ط. الثالثة: ( ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م ).

يقتنع بأفكارها، وضلالاتها؛ فاعتزلها، لكنه لم يجد تفسيرًا للغز الذي يغلف هذا الوجود؛ حتى نزل عليه الروح بالروح، أي حتى نزل عليه جبريل بالقرآن من أمر الله؛ فأحياه الله به بعد موات، وأنار بصرته به؛ فصار من المبصرين، يهدى إلى صراط مستقيم، بمعالم فصلها هذا الكتاب، الذي يصف ما بين السماوات والأرض، ويخبر عن أسرارهما، من بدء الخلق إلى يوم البعث، ويرسم الطريق للإنسان خلال ذلك كله؛ كي يسلك إلى ربه ويتعرف عليه، فأنى لك يا صاح أن تجد مثله؟

ومن هنا وجب أن تكون خطوتك الأولى، في طريق المعرفة الربانية؛ أن تتعرف على القرآن، بل أن تكتشفه؛ ولذلك جاء الخطاب القرآني يحمل أمر القراءة للقرآن؛ تلاوةً وترتيلًا، وأمر التعلم للقرآن مدارسةً وتدبرًا.

والتدبر: هو غاية كل ذلك ونتيجته؛ ولذلك قال ﷺ: ﴿كِنَتُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْزَكُ لِيَنَبَّرُوا عَايَتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [ ص: ٢٩]، فجعل غاية الإنزال للقرآن التدبر والتذكر، ولو لا التدبر لما حصل التذكر الذي هو يقظة القلب، وعمران الوجدان بالإيهان، فالتدبر هو المنهج القرآني المأمور به لقراءة القرآن العظيم؛ ومن هنا زجره تعالى للناس الذين لا يتدبرونه، قال سبحانه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [ محمد: ٢٤ ]، ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانُّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فيهِ أَخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

### تبصرة: فها التدبر إذن؟

تَدَبَّرَ الشيء - في اللغة - يَتَدبَّرُه: تتبع دبره، أي نظر إلى أواخره وعواقمه ومآلاته، كيف هو إذا صار إليها؟ وكيف يكون؟ جاء في لسان العرب: ( ودَبَّرَ الأَمْرَ وتَدَبَّره: نظر في عاقبته، واسْتَدْبَرَه: رأَى في عاقبته ما لم ير في صدره؛ وعَرَفَ الأَمْرَ تَدَبُّرًا؛ أَي بأَخَرَةٍ (...) والتَّدْبِيرُ في الأَمر: أن تنظر إِلى ما تَؤُول إليه عاقبته، والتَّدَبُّر: التفكر فيه )(١٠).

فتدبر القرآن وآيات القرآن: هو النظر إلى مآلاتها وعواقبها في النفس وفي المجتمع، وذلك بأن تقرأ الآية من كتاب الله، فتنظر - إن كانت متعلقة بالنفس - إلى موقعها من نفسك، وآثارها على قلبك وعملك، تنظر ما مرتبتك منها؟ وما موقعك من تطبيقها أو مخالفتها؟ وما آثار ذلك كله على نفسك، وما تعانيه من قلق واضطراب في الحياة الخاصة والعامة؟ تحاول بذلك كله أن تقرأ سيرتك في ضوئها، باعتبارها مقياسًا لوزن نفسك وتقويمها، وتعالج أدواءك بدوائها، وتستشفي بوصفاتها.

وأما إن كانت تتعلق بالمجتمع؛ فتنظر في سنن الله فيه كيف وقعت؟ وكيف تراها اليوم تقع؟ وكيف ترى سيرورة المجتمع وصيرورته في ضوئها؟ عند المخالفة وعند الموافقة.. ثم تنظر ما علاقة ذلك كله بالكون والحياة والمصير؟

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مادة: ( دبر ).

وهنا تلج إلى باب آخر من أبواب القرآن رديف للتدبر، بل هو منه، ذلك هو: التفكر، إن التفكر غالبًا ما يرد مذكورًا في القرآن في سياق النظر في خلق الله، والتأمل في بديع صنعه، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا ۚ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَأَلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْدَابِنَطِلًا سُبْحَنْنَكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّادِ ش رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١٠ زَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنًا كُربَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخْزَنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِّ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [ آل عمران: ١٩٠ - ١٩٤ ]، فكل هذه الأدعية العابدة، الحارة، الخاشعة، الباكية؛ إنها هي نابعة عن الإحساس الحاصل للعبد بُعَيد التفكر في خلق الله، فاقرأ الآيات وتدبر . . تجد أن المؤمن لما يسيح في جنبات الكون الفسيح، يشعر بعظمة الله الواحد القهار، وتأخذه الرهبة من جلال ملكه وعظمة سلطانه؛ فيسرع هاربًا إلى مساكن رحمته، وجمال غفرانه.

وبها أن القرآن كتاب يحيل المتدبر له على امتدادات الكون، ويرجع به إلى كشف كثير من أسرار الوجود، وغرائب الخلق؛ فإن (التدبر) الذي هو المنهج الرباني لقراءة القرآن؛ يحيل الإنسان على (التفكر) الذي هو المنهج الرباني لقراءة الكون، فيكون كل متدبر للقرآن متفكرًا في الكون، فتقرأ - بقراءة القرآن - كلَّ آيات الله المنظورة والمقروءة سواء.

وبذلك كله يتم لك شيء آخر، هو: الإبصار.

إن التدبر والتفكر كليها، يعتبران بمثابة الضوء، أو الشعاع المسلط على الأشياء، تمامًا كما تسلط الشمس أشعتها المشرقة - في اليوم الصحو - على الموجودات، فتبصرها الأعين الناظرة، فكذلك التدبر يكشف حقائق الآيات الكونية، الآيات القرآنية، والتفكر يكشف حقائق الآيات الكونية، حتى إذا استنارت هذه وتلك؛ أبصرها المتدبرون والمتفكرون، وكانت لهم فيها مشاهدات، لا تكون لغيرهم، ولذلك قال قَلَا: ﴿ فَدَ جَاءَكُم بَصَآيِرُ مِن رَبِّكُم مَ فَهَا مَشاهدات، الا تكون لغيرهم، ومَن عَمِي فَعَلَتِها وَمَا أَنا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٤]، وقال سبحانه: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَتَأُولِي ٱلأَبْصَارِ ﴾ [الخسر: ٢].

هكذا وجب أن تقرأ القرآن آيةً آيةً؛ اقرأ وتدبر ثم أبصر! عسى أن ترى ما لم تر، وتدرك من حقائقه ما لم تدرك من قبل؛ فتكون له متدبرًا.. فتدبر!

## تبصرة: ما القرآن؟

ولنسأل الآن: ما القرآن؟ ما هذا الكتاب الذي هز العالم كله؛ بل الكون كله؟

أجمع العلماء في تعريفهم للقرآن على أنه (كلام الله)،

واختلفوا بعد ذلك في خصائص التعريف ولوازمه، ولا نقول في ذلك إلا بها قال به أهل الحق من السلف الصالح، وإنها المهم عندنا الآن ها هنا بيان هذا الأصل المجمع عليه بين المسلمين: ( القرآن كلام الله )، هذه حقيقة عظمي، ولكن لو تدر ت قلبلًا..

الله عَلَىٰ خالق الكون كله.. هل تستطيع أن تستوعب بخيالك امتداد هذا الكون في الآفاق؟ طبعًا لا أحد له القدرة على ذلك إلا خالق الكون ﷺ، فالامتداد الذي ينتشر عبر الكون مجهول الحدود، مستحيل الحصر على العقل البشرى المحدود، هذه الأرض وأسرارها، وتلك الفضاءات وطبقاتها، وتلك النجوم والكواكب وأفلاكها، وتلك السماء وأبراجها، ثم تلك السهاوات السبع وأطباقها... إنه لضرب في غيب رهيب لا تحصره ولا ملايين السنوات الضوئية، أين أنت الآن؟ اسأل نفسك.. أنت هنا في ذرة صغرة جدًّا، تائهة في فضاء السماء الدنيا – الأرض – وربك الذي خلقك، وخلق كل شيء؛ هو محيط بكل شيء قدرة وعلمًا.. هذا الرب الجليل العظيم، قدَّر برحمته أن يكلمك أنت، أيها الإنسان؛ فكلمك بالقرآن.. كلام الله رب العالمين، أوَ تدري ما تسمع؟ الله ذو الجلال رب الكون يكلمك ﴿ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ [ طه: ١٣ ]، أي وجدان، وأي قلب؛ يتدبر هذه الحقيقة العظمى فلا يخر ساجدًا لله الواحد القهار رغبًا ورهبًا؟

اللهم إلا إذا كان صخرًا أو حجرًا، كيف؛ وها الصخر والحجر من أخشع الخلق لله؟ ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْفُرْءَانَ عَلَى جَبَـٰلِ لْرَأْتِنَهُ. خَيْشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١]. وهي أمثال حقيقة لا مجاز، ألم تقرأ قول الله تعالى في حق داود الطُّيِّكُ: ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ. يُسَبِحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ تَحْشُورَةً كُلُّ لَهُۥ أَوَابٌ ﴾ [ ص: ١٨، ١٩ ]، وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَكُهُۥ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا ٓ أَفَاقَ قَالَ شُبْحَىٰنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

كلام الله هو كلام رب الكون، وإذا تكلم سبحانه تكلم من عَلُ: أي من فوق؛ لأنه العلى العظيم على، فوق كل شيء، محيط بكل شيء؛ علمًا وقدرة، إنه رب الكون.. فتدبر: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِّفَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴾ [ فصلت: ٥٥]، ومن هنا جاء القرآن محيطًا بالكون كله، متحدثًا عن كثير من عجائبه، قال تعالى في سياق الكلام عن عظمة القرآن: ﴿ فَكَا أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعَلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانُّ كَرِيمٌ اللهِ فِكِنَبِ مَكْنُونِ اللهِ لَا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ اللهُ تَمْزِيلٌ مِّن زَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَفِيَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدَّهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [ الواقعة: ٧٥ – ٨٦ ] ، سبحانك ربنا و لا بأي من آباتك نكذب.

ذلك هو القرآن.. كلام من أحاط بمواقع النجوم؛ خلقًا

وأمرًا وعلمًا وقدرة، وإبداعًا، فجاء كتابه بثقل ذلك كله، أنزله على محمد ﷺ، من بعد ما هيأه لذلك، وصنعه على عينه سبحانه جل وعلا، فقال له: ﴿ إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلَاتُقِيلًا ﴾ [ الزمل: ٥ ]، ومن هنا لما كذب الكفار بالقرآن، نعى الله عليهم ضآلة تفكيرهم، وقصور إدراكهم، وضعف بصرهم، عن أن يستوعبوا بعده الكوني الضارب في بحار الغيب، فقال تعالى: ﴿ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ أَكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِسِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ. كَانَعَفُورًا رَّحِمًا ﴾ [الفرقان: ٦،٥].

وإنه لرد عميق جدًّا، ومن هنا جاء متحدثًا عن كثير من السر في السهاوات والأرض، قال رجَّك: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـٰذَا ٱلْقُـرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَّ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [ الكهف: ٥٥ ]، وقال: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمِمْ حَتَّى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠ أَلاّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ وِبِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ ﴾ [فصلت: ٥٤،٥٣].

فليس عجبًا أن يكون تالى القرآن متصلًا ببحر الغيب، ومأجورًا بميزان الغيب، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والحرف إنها هو وحدة صوتية لا معنى لها في اللغة، نعم في اللغة، أما في القرآن فالحرف له معنى، ليس بالمعنى الباطني المنحرف، ولكن بالمعنى الرباني المستقيم، أوَ ليس هذا الحرف القرآني قد تكلم به الله؟ إذن؛ يكفيه ذلك دلالة

إنه تعالى تكلم، وهو شل متكلم، سميع، بصير، عليم، خبير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نثبتها كما أثبتها السلف، بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، لقد تكلم كل السلف، بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، لقد تكلم الله

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي، (كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر)، كما رواه الحاكم أيضًا في المستدرك.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ( ٨١٢٢ ).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير:(٨٠٣٠ ).

وكان القرآن من كلامه الذي خص به هذه الأمة المشرفة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام.

فكان صلة بين العباد وربهم، صلة متينة، مثل الحبل الممدود من السماء إلى الأرض، طرفه الأعلى بيد الله، وطرفه الأدنى بيد من أخذ به من الصالحين.

قال عليه الصلاة والسلام في خصوص هذا المعنى، من حديث لطيف، تشد إليه الرحال: « كتاب الله هو حبل الله الممدود من السياء إلى الأرض » (١)، وقال في مثل ذلك أيضًا: « أبشر وا.. فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تهلكوا، ولن تضلوا بعده أبدًا » (۱). وروي بصيغة أخرى صحيحة أيضًا فيها زيادة ألطف، قال ﷺ: « أبشر وا.. أبشر وا.. أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟ قالوا: بلى، قال: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا، ولن تهلكوا ىعدە أىدًا » <sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره: (٤/ ٣١)، نشر دار الفكر بيروت لبنان: ( ١٤٠٥هـ). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( ٤٤٧٣ ).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني بإسناد صحيح. وهو في صحيح الجامع الصغير: ( ٣٤ ).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعبه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في الكبير، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ( ٧١٣ ). نشر مكتبة المعارف بالرياض، لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد، طبعة جديدة بتاريخ: ( ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م).

ذلك أن القر آن جاء – وهو من رب العالمين – بلاغًا إلى الناس أجمعين، يحمل رسالة ذات مضامين من النبأ الرباني العظيم، نبأ الخلق، ونبأ الكون، ونبأ الغيب، ونبأ الشهادة، ونبأ الحياة، ونبأ الموت، ونبأ البعث القريب.. ونبأ الأمر الإلهي الحكيم في ذلك كله، وكلف رسوله ببلاغه جميعًا إلى الناس، فقال له عَجْكَ: ﴿ يَئَاتُهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَّمَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَذُ وَأَللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴾ [ المائدة: ٦٧ ]، وقال أيضًا: ﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَيِهِ مَن دُونِهِ مَلْتَحَدًّا (اللهَ إِلَّا بِلَغَامِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِۦ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَإِنَّ لَهُ, نَـارَ جَهَنَّـمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ [ الجن: ٢٣،٢٢ ]، وقال سبحانه: ﴿ هَٰذَا بَكُمُّ لِلنَّاسِ وَلِيُمُنذُرُوا بِهِـ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُ وَلِيلًا كُر أُولُوا ٱلْأَلْبَنِ ﴾ [ إبراهيم: ٥٠]، وقال: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَثُمُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠]، ومن أشد المعارض القرآنية لهذا المعنى وقعًا على النفس؛ قوله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة - بعد آية تحريم الخمر مباشرة -: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [المائدة: ٩٢]، ونحو ذلك كثير في القرآن الكريم؛ مما ينطق عن طبيعته ( البلاغية ) بالمعنى الرسالي للكلمة، وما ينتج عن ذلك من إعذار وإنذار، ومن ثقل الأمانة الملقاة على عاتق كل مسلم، بل كل إنسان بلغته الرسالة.

ومن هنا فم كان رسول الله الله الله إلا مذا القرآن، استجابة لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِـ،

جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [ الفرقان: ٥٢ ]، وكذلك كان صحابته الكرام على هديه عليه الصلاة والسلام، فما أسلم أغلب من أسلم من الصحابة إلا بعد سماع القرآن، وهذا أمر متواتر في كتب السنن، وكتب السير والمغازي، لمن استقرأه وتتبعه، ومن أشهر الأمثلة على ذلك قصة مفاوضة قريش للنبي على ، إذ بعثت إليه مثلها الوليد بن عتبة، فكلمه في أن يكف عن تسفيه أحلامهم، حتى إذا فرغ من مقالته قال له الرسول ﷺ: تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾... حتى بلغ: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ ﴾ [ فصلت:١- ١٣ ] (١).

وكذلك كانت سفارة النبي الله في البلاد، إذ يرسل صحابته إلى الأقاليم والأمصار، فإنها كانوا يدعون الناس بالقرآن، كما هو الشأن في بعث أصحابه إلى المدينة، فعن البراء بن عازب الله قال: ﴿ أُولَ مِن قَدِم عَلَيْنَا مِن أَصِحَابِ النبي على: مصعب بن عمير، وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئاننا القرآن )(٢).

هي الرسالة وصلت من رب العالمين إليك أيها الإنسان،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده، وابن هشام في السيرة، والبيهقي في الدلائل، وأبو نعيم في دلائل النبوة، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد بن حميد، والحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي، وحسنه الأستاذ إبراهيم العلى في صحيح السيرة النبوية: (٦٤). دار النفائس الأردن، ط. الثانية: (١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

فاحذر أن تظنك غير معني بها في خاصة نفسك، أو أنك واحد من ملاير البشر، لا يُدْرَى لك موقع من بينهم، كلا! كلا! إنه خطاب رب الكون، فيه كل خصائص الكلام الرباني، من كمال وجلال، أعني أن الله يخاطب به الكل والجزء في وقت واحد، في وقت واحد، ويحصي شعور الفرد والجاعة في وقت واحد، في وقت واحد، ويُحصي شعور الفرد والجماعة في وقت واحد، ويُحمي شعور الفرد المنه والمحمان أن تُخفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تَبُدُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَمِون اللهِ عَمِون المَا عَمِون اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قَالَ عَلَىٰهُ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْرَ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ [ عمد: ٢٤]، ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللّهِ لَوَجَدُّواً فِيهِ آخَيْلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢]. فتدبر!

ذلك هو القرآن: الكتاب الكوني العظيم، اقرأه وتدبر،

فوراء كل كلمة منه حكمة بالغة، وسر من أسر ار الساوات والأرض، وحقيقة من حقائق الحياة والمصير، ومفتاح من مفاتيح نفسك السائرة كرها نحو نهايتها. فتدبر . . إن فيه كل ما تريد، ألست تريد أن تكون من أهل الله؟ إذن؛ علىك بالقرآن، اجعله صاحبك ورفيقك طول حياتك؛ تكن من (أهل الله ) كما في التعبر النبوى الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ( إن لله تعالى أهلين من الناس: أهل القرآن هم أهل الله، وخاصته )(١).

وأخرًا؛ فإن في كتاب الله آية عجيبة، تدلك على الطريق: كيف يبدأ، وكيف ينتهى؛ تدبر قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِكَنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ [ الأعراف: ١٧٠]. تمسيك بالكتاب أولًا؛ وهو الأخذ ببلاغاته بقوة، وإقامة للصلاة ثانيا: وهو إحسان أدائها والسير إلى الله عبر مواقيتها، ثم انطلاق إلى الإصلاح والدعوة إلى الخير. ﴿ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ [ الأعراف: ١٧٠]، تلك إذن المدارج الأولى للسالكين، كما سترى بحول الله على.

هذا غاية ما عندي يا صاح عن القرآن، فلا تغتر بما عندى؛ إنه لا يحدثك عن القرآن إلا القرآن؛ فتدبر .. اقرأه آية فآية، وتدبر.. ثم أبصر!

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (٢١٦٥).

أبصر لنفسك! فإن الإبصار لا نيابة فيه لأحد عن أحد، وإنها الذي يمكن أن أساعدك به هو التبصير بمنهج الإبصار لآيات الطريق، حتى إذا أبصرت؛ ربها رأيت فيها ما لم أر، وأبصرت منها ما لم أبصر!

#### تبصرة:

القرآن إذن؛ هو متن رسالة الله.. يمنحك أول مقاصده الإرسالية: معرفة الله، مرسل الرسالة إلى الخلق، تلك حقيقته الأولى، وهي أول ما يرفع بصيرتك إليه؛ عسى أن تبصر جمال الخالق جل جلاله؛ فتكون من العابدين.

فاسأل نفسك: هذه هي الرسالة: القرآن، ولكن؛ هذا المرسِل.. من يكون؟ ومن هو؟

هذا أول المعرفة الربانية، وهو في مقاصد الخطاب القرآني، البلاغ الأول، ذلك من حيث الرتبة لمقاصد الإرسال، وهو هاهنا من حيث ترتيب السير المنهجي في التعرف على معالم الطريق، ومنازل السير يحتل الرتبة الثانية منهجيًّا لا مقاصديًّا؛ إذ لا يعرف الله إلا بمعرفة القرآن، كما أنه لا يمكن أن يعبد الله - عمليًّا - إلا باتباع رسول الله، وإن شئت فقل: معرفة الله وتوحيده هو غاية الغايات، ومنتهى الخطوات، ولكن أولاها قطعًا وإنجازًا هي معرفة القرآن، فإذا أنت عرفت ما القرآن؟ وبدأت تغرف من مأدبة الله؛ وجدت الله جل وعلا أول المقاصد التي يدعوك القرآن لتعرفها.

فلا ضير إذن أن يكون هذا البلاغ: ( التعرف على الله ) من حيث هو مرسل الرسالة قد جاء ( ثانيًا ) مذا الترتيب التعليمي، بعد ( الأول ) الذي هو معرفة الرسالة نفسها، وتحقيق التوصل مها، وإلا فلا صراط ولا سير ولا هدى، وقد بينت لك أن معرفة الله تعالى -- من حيث الترتيب المقاصدي -هي أصل الأصول ومنتهي الوصول، فليكن إذن.

\* \* \*



في التعرف إلى الله والتعريف به

اسأل نفسك: هل تعرف المرسِل؟ أو بعبارة أخرى: هل تعرف الله؟

ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَيِّحُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [ الحشر: ٢١ - ٢٤]، اقرأ وتدبر.. ثم أبصر!

من أنت؟ نعم أنت هذا الإنسان الذي وجد نفسه – فجأة - في هذا الكون الفسيح، الممتد عرضه إلى حدود الغب المجهول..

كون عجيب وغريب. لم يستطع الإنسان المعاصر رغم ما اكتسب في مجال العلوم الكونية والفلكية والطبيعية، من معارف؛ أن يسبر أغواره الرهيبة، بل ها هو ذا ما يزال واقفًا على شاطئ الكون ينظر في حيرة: أين ترسو حدود الضفة الأخرى؟

فها المجرات والنجوم والكواكب وأفلاكها وفضاءاتها جميعًا - مما نرى ومما لا نرى - إلا بطن السياء السفلى، الممتدة من تحت سبع سهاوات! كما قال الله عَلَى في القرآن: ﴿ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ﴾ [الصافات: ٦]، وما الأرض من ذلك إلا كحلقة في فلاة! وأما باقي السهاوات فذلك ما لا سبيل إلى إدراكه إلا بالإيهان!

وتنبعث الحياة في الإنسان.. ليسعى في الأرض وينظر إلى السماء، يتأمل ويتفكر، ليدرك في نهاية المطاف ألا حل لهذا اللغز الذي يطوق وجوده إلا برسالة تجيء من عالم الغيب، تخبره بسر وجوده، وسر الوجود كله من حوله، أرأيت أن لو لم تأت أي رسالة؟ كيف يكون مخرجه من هذه الظلمات؟ سل نفسك هذا السؤال، وتأمل!

ثم تأتي الرسالة من رب الكون إلى هذا الإنسان.. وكان أولى به أن ينظر – أول ما ينظر – إلى مرسلها، ويسأل – أول ما يسأل – عن مصدرها؛ حتى يتحقق منه يقينًا. ذلك أن الإنسان عندما يتوصل عادة بأي رسالة أرضية بشرية، فإنه ينظر بادئ النظر إلى اسم المرسِل من هو؟ حتى إذا استقر في ينظر بادئ النظر إلى اسم المرسِل من هو؟ حتى إذا استقر في ذهنه اسمه قرأ الرسالة حينئذ؛ لأنه على قدر المرسِل عند المرسَل إليه تكون قيمة الرسالة، ولقد علمنا أن الإنسان إذ تصله رسالة من محبوب أو مرهوب، يقرأ خطابه بروية وإمعان، حتى إن الأم الأمية التي تتلقى رسالة من ولدها، المسافر في أرض الغربة النائية بعيدًا، تكلف من يقرأ لها الكلمات، فتستمع لها استهاعًا وتنصت إنصاتًا، وتراها – الكلمات، فتستمع لها استهاعًا وتنصت إنصاتًا، وتراها – وهي المرأة الأمية – تصيخ السمع للكلمات الفصيحة، تتلقاها تخيلًا بالوجدان، وإن لم تفهم معناها الدقيق على التحقيق، فتحرك رأسها بالقبول لكل ما قال الحبيب!

وتأتي الرسالة من رب الكون، ولكن قلما نوليها ما تستحق من اهتمام، مع أنها تجيبنا عن لغز الحياة من حولنا، ولغز وجودنا فيها، فلا نحتفي بالقرآن رسالة الله العالمن. عجبًا، عجبًا!

وإذن؛ دعني أبدأ لك بالدعوى فأقول: إننا - مع الأسف - لا نعرف الله!

نعم، إن وضع المسلمين اليوم يؤكد هذه الحقيقة المؤسفة، تقول كيف؟ إليك البيان:

أما المعرفة بالله فدرجات ومراتب، وما أحسب هذا الشرود الرهيب عن باب الله في هذا الزمان؛ إلا دليلًا قاطعًا على الجهل العظيم، الذي يكبل الناس أن يبحثوا عن رجم الذي خلقهم؛ مما يصنفنا دون أدنى مراتب المعرفة بالله، تَرَاخَيْنَا عن سلوك طريق المعرفة به في الرخاء، فيقبنا هملًا، أو لقى في مزبلة التاريخ! وبقيت وصية رسول الله ﷺ فينا دون وفاء، فكان لها مفهو مها المخالف في واقعنا: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة )(١).

لو كان الناس يعرفون الله حقًّا؛ لرأيت الحال غير الحال؛ ولرأيتهم يسابقون في أداء حق الخالقية، وبيان ذلك بالمثال التالي، ولا مشاحة في الأمثال:

إذا قدر الله أن يكون إنسان ما جاهلًا بوالديه - لسبب من الأسباب - كلبها أو أحدهما، لكنه نشأ محتضنًا بحضن بعض المحسنين، حتى شب وكبر ثم اكتشف الحقيقة: وهي

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم، والطبراني، وأبو نعيم، والبيهقي، وعبد بن حميد، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم: ( ٢٩٦١ ).

أن هذا الذي رباه ليس أباه، وأن هذه التي أرضعته ليست أمه التي ولدته؛ فإنه حينئذ يدخل في غربة شديدة، قد تذهب بعقله كله، أو بعضه، إلا أن يعتصم بالله، والسبب في ذلك أنه فقد المعرفة بمن كان له سببًا في الخروج من عالم العدم إلى عالم الوجود، ودخل في جهل عظيم بنسبه وأصله، وانقطعت بين يديه سلسلة سنده التي تربطه إلى شجرة المجتمع الإنساني الذي يعيش فيه، وهنا – بصورة تلقائية لا إرادية – يدخل في سلسلة من البحث والأسئلة في كل مكان، وحيثها اتفق، يسأل سؤالًا واحدًا: من أبي؟ أو من أمى؟ سؤالان يؤولان إلى معنى واحد: هو من أنا؟

إن البحث عن الذات فطرة في الإنسان، ولن تعرف الذات إلا بمعرفة سبب وجودها، إذ المعلولات مرتبطة بالعلل وجودًا وعدمًا، ومن ثم جهلًا ومعرفة، وهنا يذكر حديث النبي هي، في قصة غضبه من كثرة أسئلتهم المعنتة.

أخرج الشيخان عن أنس بن مالك ، في حديث طويل، أن رسول الله الله علم قام فيهم خطيبًا، فكان مما قال: «من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه! فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به، ما دمت في مقامي هذا! قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله الله أن يقول: سلوني! فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار! فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟

قال: أبوك حذافة! قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني! سلوني! فرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ﷺ رسولًا، قال: فسكت رسول الله ﷺ حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله الله الله عمر ذلك، ثم قال رسول الله الله عمد بيده! لقد عرضت على الجنة والنار آنفًا، في عُرْض هذا الحائط، فلم أر كاليوم في الخير والشر! » (١).

فتأمل هذا المشهد: كيف لم يجرؤ أحد من الصحابة أن يسأل شيئًا؛ إذ رأوا أمارة الغضب عليه هه، إلا رجلين: أحدهما سأل عن مدخله، فأجابه: النار، والعياذ بالله! والآخر انتهز الفرصة - رغم هول الموقف - فقال: ( من أبي؟ ) فأجابه النبي ﷺ: « أبوك حذافة »، إن الإحساس بانقطاع النسب عقدة اجتماعية، سببها الإحساس بالجهل بالذات اجتماعيًّا، لا وجوديًّا؛ ولذلك فقد جاء في رواية مسلم لهذا الحديث: ( فأنشأ رجل من المسجد كان يُلاحَى فيدعى لغير أبيه فقال: يا نبى الله من أبى؟ )؛ أي أنه كان إذا خاصمه أحد من الناس؛ سبه وعيره بنسبته إلى غير أبيه! فكان ذلك يحزنه ويعقده، فلم يستطع أن يكتم رغبته الجامحة في معرفة حقيقة نسبه، رغم ما شهد من رهبة اللحظة، وخوف الصحابة من غضب النبي ﷺ! وكم شهدنا من الناس من أنفق ما أنفق من الأموال والأعمار؛ من أجل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم. (٤/ ١٨٣٢).

اكتشاف والده، أو أي أحد من عشيرته، أو أي خيط - مهما بعد، أو ضعف - من خيوط نسبه، أو من له صلة بذلك من الناس، عساه أن يصله بحقيقة نفسه، ولو تو همًا!

#### تبصرة:

غريب أمر هذا الإنسان: كيف يجهد لمعرفة حقيقته الاجتهاعية، ولا يجهد ذلك الجهد وأقصى؛ لمعرفة حقيقته الوجودية!

إن الذي ينصت إلى خطاب الفطرة في نفسه يسمع نداء عميقًا، يترجم الرغبة في معرفة من أسدى إليه نعمة الوجود، ألا ترى أن الإنسان مفطور على شكر من وصله بمعروف؟ بلى، إذن لم لا تسأل عمن خلقك؟ لا تسرع في الإجابة! لا تقل لي: إننى أعرف الله فأنا مسلم، فما هذا الذي نريد!

أنت مخلوق، هذه حقيقة وجودية، فلا أحد منا جاء إلى الوجود بإرادته وقراره، من هنا كان الواجب الأول عليك أن تبحث عن الله الخالق، بهذه الصفة، أعني صفة الخالقية؛ لأنها سبب مجيئك إلى الكون، وإلا كنت عدمًا، ولذلك كان أول حق لله رب الناس على الناس، وجب عليهم أداؤه ابتداء: هو حق الخالقية، أليسوا مخلوقين؟ بلى، إذن تعلق بذمة كل مخلوق أن يشكر الخالق، من حيث هو كل خلقه.

و( الخلق ) مفهوم من أغرب مفاهيم القرآن العظيم، ومن أكثرها استعصاء على الفهم والإدراك، فهو دال عمومًا على: التكوين والإنشاء؛ إبداعًا واختراعًا؛ أي أنه خلق الخلق على غير مثال سابق، فتأمل هذه الحقيقة أولًا: (على غير مثال سابق) إنه تعالى فَطَرَ خلقه، وأنشأهم ولم يسبق له في ذلك نموذج يحتذى، فسبحانه وتعالى من خالق عظيم! فلقد كان تعالى ولم يكن قبله شيء، هو الأول بلا بداية، وهو الآخر بلا نهاية، جل شأنه، وتعالى جده، ولا إله غيره. تأمل كيف كان خلق الكون؟ كيف كان العدم - وما العدم؟ - ثم كان الوجود بأمر ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧].

ثم تأمل كيف كان خلق آدم الكيالاً؟ كيف صنع الله من الطين المتعفن بشرًا سويًّا؟ يفيض جمالًا وحيوية، عجبًا، عجبًا! كيف كانت كتل الطين في جسم آدم تتحول إلى شرايين، وشعيرات دموية، وعظامًا ولحمًا طريًّا؟ عجبًا، عجبًا! كيف تحول الصلصال في محاجره الكليلاً بصرًا يبرق، ويشع بنور الحياة، ويرى الألوان والأشياء، ويسيل بالدموع فرحًا وحزنًا؟ عجبًا، عجبًا! كيف تَخَلَّقَ الترابُ في جمجمته دماغًا مائعًا مارجًا؟ متكونًا من ملايين الخلايا اللطيفة الحساسة، تجرى شعبراتها بالدم الدفاق، وتختزن ملايين المعلومات والذكريات، وتتأهب للتفكير في أدق الخطرات والنظرات؟ عجبًا، عجبًا!

ثم تأمل: كيف جعل من الطين والماء نباتًا جميلًا، فصارت

له أزهار تملأ الأنوف عبيرًا أخاذًا، وثمارًا تملأ القلوب بهجة وجمالًا؟ كيف خرج عنقود العنب الطري الندي، من عود خشن وماء وطين؟ ثم كيف خرج الوليد من بطن أمه، من بعد ما تَخَلُّقَ بأمر الله من ماء مهين، ماء نكرهه فطرةً، ونغتسل منه، ماء وسِنخ، وما حوله وسِنخ، وطرائقه وسِنخة، فخرج منه طفلًا أو طفلة تشع بالجمال وتتدفق بالحياة؟ عجبًا، عجبًا! تمامًا كما أخرج الله اللبن من بين فرث ودم؛ شرابًا صافي البياض لذيذًا. تدبر قوله رَجَّك: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ـ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِرِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِلشَّدرِبِينَ ۞ وَمِن تُمَرَّتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل: ٦٧، ٦٦] عجبًا، عجبًا! يا صاح، فتدبر ثم أبصر!

ذلك هو ( الخلق ) الذي تحدى به ربُّ العالمين كلُّ العالمين، فقال: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُكُمُن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١٧]، وقال عَلاهُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَعِعُواْ لَهُ وَإِن ٱلَّذِيبَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَكُرْوَ إِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَآ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـنَّةُ صَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَا فَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تَ دُرِيُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوتُ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٧٤،٧٣].

وهذه حقيقة قرآنية كبرى، تترتب عليها أمور كبيرة في حياة الإنسان، وجودًا وعدمًا: ذلك أنه كلم نادى الله الناس في القرآن بالاستجابة لأمره التعبدي، ناداهم من حيث هو ( خالقهم )، هكذا بهذه الصفة دائيًا، وهو أمر مهم فيها نحن فيه من طريق المعرفة بالله، أي أنه تعالى يسألهم أداء حق الخالقية، هذه الصفة العظيمة لذاته تعالى، التي بها كنا نحن الناس هنا في الأرض نتنفس الحياة.

تدبر قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالشَّمَاءَ بِنَآهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآهُ فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْمُ ۖ فَ لَا يَجْعَ لُواْ يِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢،٢١].

وتدبر قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفَيِن وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَيَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾ [ النساء: ١ ].

هاتان آيتان كلِّيتان من القرآن العظيم، تعلق الأمر فيهما بالعبادة والتقوى، وما في معناهما من الانتظام في سلك العابدين، وفلك السائرين إلى الله رب العالمين، إثباتًا لحق الله من حيث هو خالق لشجرة البشر، ولا يفتأ القرآن يُذَكِّر بهذه الحقيقة، باعتبارها مبدأ كليًّا من مبادئ الدين والتدين، وأنها العلة الأولى منه، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِمِعْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُونِ ﴾ [ الذاريات: ٥٦ ]، فكثيرًا ما يردد الناس هذه الآية، ولكن قليلًا جدًّا ما يتدبرونها. إنها آية كونية عظمى.. إنها مفتاح من مفاتيح فهم القرآن العظيم، وباب من أبواب معرفة الربوبية العليا، تأمل قوله تعالى: ﴿ مَّا لَكُورَ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَالَا ١٤ ، ١٣ ] . انظر كيف ربط حقه تعالى على عباده بمبدأ خلقهم أطوارًا..

فكلم ازداد الكفار تعنتًا ازداد القرآن إفحامًا، في بيان تفاصيل الخلق، فتلك حجة الله البالغة إجمالًا وتفصيلًا.

تدبر معي هذه الآيات واحدةً واحدةً.. قال الله في حق الكافر الذي أنكر البعث على محمد الله ، فجاء بطحين عظام ميتة نخرة، ونفخ فيها فتطاير غبارها من يده، فاستهزأ متسائلًا بها حكاه عنه القرآن الكريم، قال: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِينَ خُلْقَةً ، قَالَ مَن يُخِي الْعِظْمَ وَهِي رَمِيمٌ ﴿ فَا لَيْي جُعِلَ لَكُم مِن الشَاهَ أَوْلَ مَرَةً وَهُو بِكُلِ خُلْقٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِن الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنهُ تُوقِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَنكَ هُو الْخَلْقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَى أَن يَعْلَقَ مِثْلَهُ مُ بَلَى وَهُو الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٧٨-٨١].

وتأمل كيف أن تلك كانت هي حجة موسى الذي صنعه الله على عينه، في رده على فرعون؛ إذ تعنت في إنكاره، قال على ف في ورده على فرعون؛ إذ تعنت في إنكاره، قال على ف في فرعون؛ إذ تعنت في إنكاره، قال على ف في قال فَكُن مُنَي عَلَقَهُ مُمُ هَدَى الله والله والله على الله والله والله عبارة من أوجز العبارات الربانية المسطورة في القرآن الكريم.. فتدبر.. ﴿ الَّذِي الْعَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُمُ هَدَى ﴾ [طه: ٥٠]..

وجاءت الحجة الربانية في بيان الأطوار الوجودية للإنسان أيضًا في قوله تعالى: ﴿ قُبِلَ ٱلإِنسَانُ مَا أَكْفَرُهُ ﴿ مَنْ أَيَ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ اللَّهُ مَا أَكْفَرُهُ ﴿ مَنْ أَلَفَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ اللَّهُ مُ أَلَفَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ اللَّهُ مُ أَلَفَهُ مَا أَمَرُهُ ﴾ [عبس: ١٧- ٣٣].

وقال في سياق التمهيد لقصص بعض الأنبياء، ودحض حجج المنكرين للبعث: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينِ اللهُ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ اللهُ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَىةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسُوْيًا ٱلْعِظْمَ لَحَمَّا ثُرُّ أَنشَأْنَكُ خَلْقًا ءَاخَرٌ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِك لَيَتُونَ ۞ ثُرَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ تُبَعَثُونَ ۞ [ المؤمنون: ١٢ - ١٦ ]، تأمل: ما بال هذا البيان والتفصيل لقضية الخلق؛ لولا أنها قضية كونية كبرى، ينبني عليها ما ينبني من مصير وجودي في حياة الإنسان، هذا المخاطب بها ابتداء؟

وانظر إلى هذا السؤال الإنكاري الرهيب، عن الوظيفة الوجودية للإنسان إذ تمتع بمنة الخلق، ثم غفل عنها وتناساها.. اقرأ وتدبر جيدًا، واقرأ وأعد القراءة مرة وأخرى؛ لعلك تبصر . . قال جل جلاله : ﴿ أَيَعْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكُ سُدًى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّا يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيّ يُمْنَىٰ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْبَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَىٰ ٣٣ أَلْيَسَ ذَلِكَ بِقَلْدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِئ ٱلْمُوَلَىٰ ﴾[ القيامة: ٣٦ – ٤٠].

وكما كانت تلك هي حجة القرآن في الدعوة إلى العبادة، وإثبات حق الخالقية لله الواحد القهار؛ كانت هي عينها حجته في الدعوة إلى التوحيد ونفي الحق الوهمي للشركاء، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ هَلَ مِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ. وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠]، وقال: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا

لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَفُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩١]، وقال: ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَكُونُ كَمَن لَا يَخْلُقُ كُمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١٧].. إنه قول ثقيل جدًّا، فتدبر.. ثم أبصر!

- ولتبسيط الأمور؛ ننطلق عمليًّا من آيتين مما أوردنا من كتاب الله نجعلها محور قضيتنا، ونفسر في ضوئهما كل الآيات الأخرى؛ نظرًا لشمولية البيان فيهما، أو لغوصه إلى أعمق ما في مسألة الخلق من أبعاد كونية.

فأما الآية الأولى فقوله تعالى - مما سبق إيراده - من سورة

البقرة: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ أَفَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١، ٢١]، أنت ترى أن الله عَلا يأمر الناس بعبادته بصفته خالقًا لهم:﴿ أَعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ [ البقرة: ٢٢]، ثم مكن لهم العيش في عالم هيئ أصالة لاستقبالهم: ﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ [ البقرة: ٢٢ ]، فإنشاء كل هذا إنها هو (لكم) لا لغيركم. فالمستفيد منه بالقصد الأول إنها هم الخلق، والإنسان خاصة، وهناك تعبير صريح في القرآن عن هذا ، وذلك قوله تعالى بُعَيد آيات في السورة نفسها: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَكَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]، ثم قال بعد مباشرة: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

- فخَلْقُ ما في الأرض جميعًا كان من أجل الإنسان بصريح عبارة القرآن، ثم كان خلق السهاوات بناء فوق الأرض سقفًا لها، ﴿ سَقَفًا تَحَفُوظًا ﴾ [ الأنبياء: ٣٢ ]، وكان بعد ذلك خَلْقُ الإنسان، ثم سخر كل ما بينها لخدمته: ﴿ أَلَمْ تَرُواْ أَنَّ اللَّهَ سَخَرَلُكُم مَّافِ السَّكَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعُ عَلِتَكُمْ نِعَمَهُ، ظَلِهِرَةُ وَبَاطِنَةً ﴾ [ لقان: ٢٠ ]، وقد مهدت له كل أسباب الحياة والعمران، إنه تدبير رحيم، وتكريم عظيم، لهذا الإنسان، من حيث هو إنسان، كما قال

سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾[الإسراء: ٧٠]، فالأمر الوارد إذن في سورة البقرة: ﴿ أَعَبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١] جاء في سياق قصة الخلق الأول والاستخلاف الرباني للإنسان في الأرض. وهذا منطلق مهم لفهم حقيقة الإنسان، وطبيعة العبادة المطلوبة منه لله رب العالمين.

فالغلاف الكوني كله في خدمة الإنسان خلقًا وتسخيرًا.

ومن هنا كان الشرك ظلمًا عظيمًا؛ لأن الله هو وحده الذي خلق، ومهذا المنطق وجب أن يكون هو وحده الذي يعبد، وأي إخلال مهذا الميزان يكون ظلمًا كبيرًا، وهو قول الله عَلَا: ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّم عَظِيدٌ ﴾ [لقان: ١٣]، وبهذا المنطق أيضًا نقم الله على المشركين، كما سبق من آيات من مثل قوله تعالى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ ﴾ [ الأعراف: ١٩١ ]، وقوله سبحانه: ﴿ أَفَكَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١٧].

#### تبصرة:

إن جماع الأمر في هذه النصوص كلها أنه تعالى: خَلَقَنا وخَلَقَ لنا، هذا مبدأ قرآني كوني عظيم وجب تدبره.. وهو ما سميناه بـ: (حق الخالقية )؛ فتأمل!

وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى - مما سبق ذكره أيضًا -من سورة الإنسان: ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن

شَيْئًا مَّذَكُورًا ١ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نَّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [ الإنسان: ٢،١]. وإنها لمن أعظم الآيات القرآنية الباهرة! آية تملأ القلب هلعًا ووجلًا، تدبر معى كيف أن الإنسان دأب على التذكر والتفكير في الزمان، من عمره الفردي والاجتماعي، سواء تعلق ذلك بالماضي أو الحاضر أو المستقبل، ولا شيء بعد ذلك.

والمقصود بالعمر الفردي، وحدة العمر المعروفة بالنسبة لكل فرد من الناس في نفسه، فالإنسان في هذه الحال يفكر بطبعه في الماضي، وهو التذكر والذكريات، ويفكر في الحاضر وهو هم المعاش والحياة اليومية والأعمال الحالية، ويفكر في المستقبل وهو التخطيط والتدبير لمقبل الأيام، وهو ما يحدوه من حياته طول الأمل والطموح، وهو على هذا حتى يموت، هذا هو الإنسان من الناحية الزمانية.

وأما العمر الاجتماعي فالمقصود به التفكير الجماعي في الماضي، وهو علم التاريخ الذي قد يدرس فيه الإنسان مرحلة ما قبل ماضيه الشخصي، لكنه ماضي الإنسان الاجتماعي على كل حال، كما أنه قد يفكر في زمانه الحاضر والمستقبل، وهو شأن مؤسسات الدولة والمجتمع في التخطيط والتدبير السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام.

والإنسان في جميع الأحوال المذكورة إنها يفكر في شيء واحد هو ( أنا )، بمعناها الفردي والاجتماعي. والعجيب في الآية المذكورة أنها أرشدته، بل أيقظته بأسلوب التنبيه إلى التفكير في مرحلة ما قبل العمر.. وهو مجال يندر جدًّا أن يطرق بال الفكر البشري، على المستويين الفردي والجماعي على السواء.

هل سألت نفسك مرة: أين كنت أنت بالذات: ( فلان ابن فلان، أو فلانة )، قبل أن يتزوج أبوك بأمك؟ سل نفسك إذن؟ أو أين كان الإنسان - بالمعنى الجماعي - قبل أن يخلق الله آدم الطيلاً؟ وللتبسيط ابق في السؤال مع نفسك فقط، وتفكر!

تذكر تاريخ ميلادك؟ قبل ذلك بسنة، أين كنت؟ وماذا كنت؟

تلك مرحلة ما قبل العمر.. فكيف تفسرها؟ وكيف تتصورها؟ ﴿ هَلَ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١]؟ إنك لن تستطيع تصور شيء ولا تخيله؛ لأنه عدم، والعدم لا يمكن تخيله، إذ لو أمكن تصوره حتى ولو بمجرد الخيال – لكان من الممكنات. وعلم ذلك غير ممكن إلا لله العليم الخبير، وحده ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَيْرٍ مُكن إلا لله العليم الخبير، الله فهو وحده ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩].

المهم هاهنا عندنا أن تدرك أنك لم تكن ثم كنت. وهذا
 فضل عليك من الله الذي قال لك: كن! فكنت! أي خلقك

ولم تكن شيئًا مذكورًا.. لا شيء أنت حينئذ، لا ذكر لك. واللاشيء لا اسم له ولا مفهوم ليذكر، لا في المكنات الشيئية، ولا في المدركات الذهنبة.

ألم يكن ممكنًا ألا تكون؟ بلي، لأن الله خلقك بإرادته، وبمشيئته تعالى، وكما يشاء للشيء أن يكون فقد يشاء للشيء ألا يكون، فهو سبحانه يتصرف في أمره وكونه كما يشاء ويختار. وما ينقص من كون الله العظيم لو أنك أنت – يا فلان بن فلان - لم تكن فيه؟ طبعًا لا شيء، لا شيء. هذا البشر ممتد نسله، طولًا وعرضًا، يملأ الآفاق الأرضية في كل مكان.

ثم كنتَ يا صاح برحمة الله وفضله، كنت بعد ذلك شيئًا مذكورًا، فتفكر، وتدبر: ﴿ هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِيثٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيُّنَا مَّذَكُورًا ﴾ [ الإنسان: ١ ] ، إن هذه الآية العظيمة لهي من أثقل الآي القرآني حملًا على الإنسان! والقرآن العظيم – لو تدبرت - ثقيل كله، قال عَلَا: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْفُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لِّرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكِّرُونَ ﴾[ الحشر: ٢١]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا ﴾ [المزمل: ٥]، وثقل آية الإنسان الذي لم يكن فكان، راجع - فيها هو راجع إليه - إلى ما يترتب على الوعي بهذه الحقيقة من أعباء الحق الإلهي العظيم، حق الخالقية، أليس لم تكن ثم كنت؟ بلى، إذن تعلق بذمتك حق الذي كان له الفضل

وحده في ذلك، الذي خلقك، ومن هنالك جاء قوله بعد في السورة مباشرة: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [الإنسان: ٢]، وعلى هذا الوزان من الاعتراف بهذا الحق، والشكر له أو عدمه، كانت الجنة والنار، وتفرقت أصناف الخلق بينها أبرارًا وكفارًا، كما هو في تتمة الآيات من سورة الإنسان، وغيرها من آي القرآن كثير.

### تبصرة: حق الخالقية إذن هو مفتاح المعرفة بالله:

إن هذا الحق بقدر ما هو متعلق بذمة الإنسان، لربه الذي خلقه، فإنه يستفيد منه معنى عظيًا لوجوده، إن إحساسه بوجوب هذا الحق عليه يخرجه من التيه الوجودي، الذي ضاعت فيه أفكار الكفار من العالمين، أو بعبارة قرآنية: يخرجه ﴿ مِن الظّلُمُتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]. وأي ظلام أشد من التصور العبثي للحياة! أو كها قالوا: (إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع!) فبأي نفسية يعيش الإنسان هذه الحياة، وهو يرى أنها غايتها إلى العدم المطلق والفناء الرهيب، الذي ما بعده من حياة؟ فأي لذة يجدها في متعها وهو يعتقد أنها إلى وال قريب؟ ذلك ما يقوده غالبًا إلى الشره المتوحش في تناولها، أو إلى العزوف القَلِق ثم الانتحار! ألا ما أشد وحشة الكفر والضلال! فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به آخرين.

إن معرفة الله من هاهنا تبدأ؛ الشعور بالفرح به تعالى ربًّا خالقًا، والأنس بجماله عَلَى إلمًا رحيمًا؛ فيمتلئ القلب شوقًا

إليه تعالى، ثم تنشط الجوارح للسير إلى بابه الكريم، والعروج إلى رضاه، عبر مدارج السالكين، ومنازل السائرين، فيجد الإنسان الأنس كل الأنس كلما ازداد معرفة بالله جل جلاله.

وإنها مدارج المعرفة به تعالى أن ينطلق المسلم من توحيد الربوبية، الذي ينفتح بابه على العبد أول ما ينفتح من الشعور بحق الخالقية كما قررناه، ذلك أن الرب إنها هو رب من حيث هو مالك للمربوب، ذلك معناه العام في اللغة وفي الشرع، قال ابن منظور: ( الرَّبُّ: هو الله ﷺ هو رَبُّ كلِّ شيءٍ: أي مالكُه، وله الرُّبوبيَّة على جميع الخَلْق، لا شريك له، وهو رَبُّ الأَرْباب، ومالِكُ الـمُلوكِ والأَمْلاكِ. ولا يقال الربُّ في غَير الله، إِلا بِالإِضافة (...) ورَبَّهُ يَرُبُّهُ رَبًّا: مَلَكَه)(١).

فرب الدار: مالكها، وربة البيت: سيدته، ورب السيارة: صاحب السيادة عليها. إلا أن ( المالكية ) الحقة، إنها تقع في الواقع على من يملك أصل الاختراع والإبداع، إنشاءً وتطويرًا. ذلك هو المالك الحقيقي للشيء، وذلك هو الله على في ربوبيته للكون والخلق أجمعين. إنه مالك كل شيء خلقًا وإبداعًا، وزيادة ونقصًا، وإحياءً وإماتةً، وبدءًا وإعادةً، وبعثًا ونشورًا. وما كان ذلك كله ليكون لولا أنه هو ﷺ الذي خلق.

ومن هنا كان أول وصف لذاته تعالى، نزل على محمد ﷺ،

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مادة: (ربب).

في بدء تعريفه بالله ربًّا: ﴿ أَفَرَأْ بِآسِهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ [العلق: ١]، فهو الرب إذن، وأول ما وصف به نفسه تعالى أنه: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ ؟ لأن الربوبية إنها ترجع في حقيقتها إلى هذا المعنى كما بيناه آنفًا. ومن هنا اطراد هذا المبدأ في القرآن الكريم، حتى لا تكاد تخلو سورة منه، بدءًا بالفاتحة: ﴿ آنْكَمْدُ بِنِّهِ رَبِّ آنْكَلِيرَ ﴾؛ حتى سورة الناس: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾. فالقرآن كله إذن قائم على ترسيخ مفهوم الرب في قلوب المربوبين، عسى أن تستجيب فطرهم لأداء حق الربوبية، بتوحيد الألوهية عبادةً لله رب العالمين.

وخلاصة الأمر: أن الخالق مالك، وأن المالك رب، ذلك أنه تعالى خلق فملك، وملك فرَتَّ. فهذه معان بعضها يحيل على بعض، حتى كان لفظ ( الرب ) جماعها؛ فجمع بذلك كل أوصاف الكمال والجمال والجلال، من الأسماء الحسنى و الصفات العلى.

- ولننصت الآن في ذلك إلى القرآن العظيم، حيث يقول الله ﷺ الله الله الله عرفًا بذاته سبحانه: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [ الحشر: ٢٤] ، فقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ﴾ جملة اسمية من مبتدأ وخبر، فيها معنى الجواب عن سؤال تقديره: سؤال السائل عن الرب (من هو؟)، فقال: ﴿ هُو اللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [ الحشر: ٤٢ ]؛ أي ( الرب هو الله )؛ لأن الضمير ( هو ) لا بد أن يعود على معاد سابق، كما قال الله حكاية لحوار فرعون مع موسى وهارون: ﴿ قَالَ فَمَن زَيُّكُمَا

يَنُمُوسَىٰ إِنَّ ۚ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٤٩، ٥٠]. وكما في قوله تعالى: ﴿ فَلَ هُوَ اَللَّهُ أَحَدُّ ﴾ [ الإخلاص: ١ ].

ثم كانت الإحالة - في نهاية الأمر - في تعريف الرب على ( الأسماء الحسني )، بعدما ذكر عَلَىٰ بعضها، فقد جاءت الآية المذكورة من سورة الحشر في سياق التعريف بالله ﷺ من خلال بعض أسمائه، وذلك قوله تعالى: ﴿ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَندَةِ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ٱلرَّحِيثُ ١٠ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكِيرُ مُبْبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسِّنَ يُسَيِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾[ الحشر: ٢٢ – ٢٤].

### تبصرة:

فالأسهاء الحسنى هي مدخل التعريف بالله ربًّا، وهو توحيد الربوبية، كما في هذه الآيات، وهي كذلك مدخل التعريف به إلمًا، وهو توحيد الألوهية، كما في قوله رجي الله من سورة الأعراف: ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِهِ مَا سَيُجَزَّوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [ الأعراف: ١٨٠ ].

ومن هنا قال رسول الله ﷺ في أسهاء الله الحسني: « إن لله تسعة وتسعين اسبًا - أعطى مائة إلا واحدًا - من أحصاها دخل الجنة. إنه وتر يحب الوتر »(١). وفي رواية: « من حفظها دخل

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

الجنة »؛ يعني: إن لله تسعة وتسعين اسمًا. وفي الحديث دلالة على عدم حصر أسمائه في هذا العدد، لقوله: (أعطى)، فهذا لفظ ظاهره دال على أن له تعالى غيرها مما لم يعط واستأثر به في علم الغيب عنده، كما هو معروف في السنة. فقد أعطى ما أعطى ومنع ما منع؛ لحكمة هو جل وعلا يعلمها.

وزاد الترمذي والحاكم وغيرهما في الحديث تفصيلًا في عد هذه الأسماء، نذكرها جميعًا لركتها ولحاجتنا إليها، فعن النبي لله قال: « هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحَكَم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلى، الكبير، الحفيظ، المغيث، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدِّم، المؤخِّر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالى، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار،

النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور »(١).

قلت: إن جماع توحيد الربوبية يؤول إلى إثبات الأسماء والصفات لله رب العالمين، إثبات إيهان وتسليم، لا ينحرف به تأويل، ولا يزيغ به تعطيل، ولا يخرمه تشبيه أو تجسيم. فهو تعالى ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْ مَنْ مُ أَنُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، فلا ينسب شيء من الخلق والتدبير في الكون إلا له سبحانه، وحده دون سواه، ولا يعتقد شيء من النفع والضر والعطاء والمنع والحياة والموت؛ يصل الكائنات من غيره تعالى، فكل الأسماء الحسنى والصفات العلى دلت على تفرده سبحانه بمقتضياتها من الفعل والأمر، لا دخل لأحد من خلقه في ذلك إلا بإذنه تعالى، تدبر - ثم تدبر - قوله عَجَكَ: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ رسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ, مَا فِي السَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفِعُ عِندُهُ ۖ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَاشَآةٌ وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ رُحِفْظُهُ مَأُوهُوا لَعَلِي ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

ذلك هو توحيد الله في ربوبيته أي في مالكيته للكون وخالقيته له، وذلك هو المنطلق السليم، والأساس القويم لتوحيد الألوهية، كما ذكرنا، وبقدر تصفية ذلك يكون السير في طريق المعرفة الربانية، والرقي في مدارج الإيهان،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم في المستدرك.

لأداء حق الخالقية، حيث إن توحيد العبودية، أو الألوهية كله لا يخرج عن معنى السير إلى الله رغبًا ورهبًا، من حيث إنه تعالى موصوف بصفات الكهال وأسهاء الجهال، وبهذا السير تتحقق للعبد رتب المعرفة به تعالى، ويكتسب الجديد من منازل الإيهان، ومقامات الإحسان، سيرًا في طريق عبادته تعالى على نهج السنة النبوية؛ استجابة لقوله تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٩].

وهنا نعود إلى حديث الأسماء الحسنى، حيث يتبين أن قول النبي النبي الخذ ( من أحصاها - أو من حفظها - دخل الجنة ) إنها المقصود بالإحصاء ( الحفظ ) عينه، كما هو في صحيح البخاري في ( باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا )، وقد ذهب أغلب العلماء - كما سترى بحول الله - إلى أن ( الحفظ ) هنا هو بمعنى حفظ المقتضيات من الأفعال والتصرفات، لا حفظ العبارات، كما في قول النبي العبارات، كما في قول النبي العفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك » (۱). والمقصود بحفظ المقتضيات: توقيع كل أعمالك وتصرفاتك بما تقتضيه دلالاتها من حدود والتزامات.

فمثلًا إذا انطلق العبد في طلب رزقه، واكتساب قوته فإنها يفعل ذلك باسمه تعالى: (الرزاق)، ومعناه أن يعتقد ألا رزق يصل إليه إلا ما كتب الله له، ثم ألا مانع له منه وقد

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي والحاكم بسند صحيح. ن. صحيح الجامع الصغير:(٧٩٥٧).

كتبه الله له، ويكون لهذا - إن صح اعتقاده فيه - أثره الإيماني، يجتهد كل يوم في تحصيله، فلا يساوم في دينه مقابل مال، عطاءً أو حرمانًا، إذ وجد في معرفته باسم ( الرزاق ) أنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع.

وهو قصد من مقاصد حفظ ( الاسم ) من أسمائه الحسني: الثبات على ذلك أمام الفتن، لا تزحزحه المضايقات ولا المناوشات، ولا التهديدات، ولا تذهب به الوساوس كل مذهب، بل يسكن إلى عقيدته مطمئنًا، آمنًا من كل مكروه، إلا ما كان من قدر الله، موقنًا أن الله لا يريد به إلا خيرًا. فذلك أمر المؤمن الذي لسي إلا لمؤمن، والمؤمن أمره كله له خبر كما في الحديث الصحيح؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام: « عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خبر، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر؛ فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر؛ فكان خرًا له » (١).

إنها عقيدة السلام والأنس الجميل بالله، وبقدر ما تسكن النفس إلى اسمه تعالى ( الرزاق ) يذوق العبد من معنى ( الحفظ ) جمالًا حميدًا، وأنسًا جديدًا، فتعلو القدم بذلك في مراتب العبودية، وتوحيد الألوهية مقامات أخرى. والربانيون

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

في (حفظ) كل اسم من أسائه الحسنى - بهذا المعنى - مراتب ومنازل، وبذلك يمتلئ القلب حبًا لجمال أنواره وجلال إفضاله تعالى، فيزداد شوقًا إلى السير في طريق المعرفة الربانية، التي كلما ذاق منها العبد جديدًا ازداد أنسًا وشوقًا، فلا تكون العبادة - بالنسبة إليه حينئذ - إلا أنسًا، وراحة، ولذة في طريق الله، إذ تنشط الجوارح للتقرب إليه تعالى بالأوقات والصلوات، والصيام والصدقات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات، والدخول في سائر أعمال البر الصالحات. ولك في أسماء الله الحسنى - من كل ذلك - مسالك تقربك إلى الله سبحانه وتوصلك إليه.

هذا هو الفهم الأليق بحديث الأسهاء الحسنى، وهو ما ذهب إليه أغلب شراح الحديث عند تعرضهم لذلك؛ ومن هنا قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: (وقال الأصيلي: ليس المراد بالإحصاء عدها فقط؛ لأنه قد يعدها الفاجر، وإنها المراد العمل بها، وقال أبو نعيم الأصبهاني: الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التعداد، وإنها هو العمل، والتعقل بمعاني الأسهاء والإيهان بها )(۱).

وقال أيضًا: ( وهو أن يعلم معنى كلِّ في الصيغة، ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود، فلا تمر على موجود

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ( ٢٢٦/١١ ) نشر دار المعرفة بيروت: ( ١٣٧٩هـ ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب.

إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأسماء، وتعرف خواص بعضها (...) قال: وهذا أرفع مراتب الإحصاء. قال: وتمام ذلك أن يتوجه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن؛ بها يقتضيه كل اسم من الأسماء)(١).

ذلك هو الشأن بالنسبة لسائر أسمائه الحسني: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن ...إلخ. فكلها ( حسنى ) بصيغة التفضيل المطلقة هذه؛ أي لا شيء أحسن منها، فهي تبث النور والسلام والجمال، في طريق السالكين إليه تعالى؛ بحفظها، وتملأ قلوبهم إيهانًا وإحسانًا. كما قال النبي ﷺ في الحديث: « إن لله تعالى آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها »(٢).

### تبصرة:

وهاهنا لنا لطيفة من لطائف الأسماء الحسني، نذكرها بحول الله؛ رفعًا للغبش الذي قد يدور بخلد بعضهم، أو مما قد يلقيه الشيطان في خاطر العبد الذي لم يذق بعد جمال بعض الأسماء، من مثل أسمائه تعالى: ( الجبار، والمتكبر، والقهار، والمنتقم )، إن أول شيء يجب التذكير به أن هذه الأسماء - كسائر أسمائه تعالى - قد وصفها الله ﷺ في

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ( ۱۱/ ۲۲۲ ۲۲۲ ).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( ٢١٦٣ ).

القرآن بأنها (الحسنى)، على التفضيل، وفي هذا لطائف كثيرة. فبالنسبة إلى خصوص معاني التكبر والكبرياء والقهر والجبروت من أسهائه تعالى، فهي مما يشين الإنسان، ويلقي به في دركات الذم والنقص؛ لو اتصف بها، وتخلق بأحوالها، لكنها في ذات الله تعالى جلال وجمال، ونور وكهال، فهي (الحسنى)، نعم قد ورد الوعيد في حق من اتصف بها من الناس، كها في الحديث القدسي: «قال الله تعالى: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهها قذفته في النار »(۱).

وبيانه أن الله على قصر ذلك الوصف عليه تعالى، ولم يأذن لأحد من خلقه في اكتسابه، وهو على وحده يليق به ذلك؛ لجلال قدره، وعظمة ملكه وسلطانه، فهو الملك الحق العدل، لا ينافي شيء من ذلك عدله ورحمته، بل إن وصف القهر والجبر والكبرياء في ذاته مصدر رحمة لعباده المؤمنين وهذا من لطائف المسألة - حيث إن المؤمن حينها ينتسب إلى الله عبدًا، فإنه يكتسب من نسبة العبودية عزة ومنعة؛ إذ هو محمي من الظلمة والفجار؛ باسم الله الجبار القهار. وأنت حينها ترى في الأرض عبدًا جاهلًا متكبرًا؛ تدرك بسرعة أنه ينتحل ما ليس له، كيف يصدق تجبره وكبرياؤه؟

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغر: (٤٣١١).

وقد قال الله فيه: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [ النساء: ٢٨ ]، فكبرياؤه ذاك إنها هو صورة من ورق! إنه مرض نفسي، فهو تعبير عن الشعور بالنقص إزاء كمال حاوله فلم يصله، من الناحية الاجتماعية، أو المالية، أو السلطانية، أو أي جهة أخرى، فقد يكون الإنسان غنيًّا ذا ثروة طائلة، فإذا تكر دل ذلك على نقص من جهة أخرى، ربم ظن أن ماله يغنيه من كل وجه، فلما أدرك أنه لا يسد له حقيقة الكمال؛ استكبر فطغى وتجبر وظلم! إنك أيها العبد المنتسب - بخضوعك وعبوديتك - إلى كبرياء الله الحق، تشعر أن الكبرياء الذي ينتحله الخلق كذب وافتراء، بل مرض يستحق صاحبه الحسرة والإشفاق! تمامًا كما تشفق على من ألقى بيده إلى التهلكة بالكفر والضلال، على غرار قوله تعالى: ﴿ يَحَمَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ [يس: ٣٠]، فأما الجاهل فقد يرى الجبار من الناس أسدًا يزأر في وجوه الخلق، وأما عبد الله فإنها يراه أسدًا من ورق، أو دمية (كرتونية) تحكى لعبة الأسد، والمتكبر من الخلق هو أول من يشعر - في نفسه - بضعفه، وعجزه، وفشله في أن يندمج في المجتمع، ويتواضع أمام الخلق، وما أصدق قول الشاعر في هذا:

ملأى السنابل تنحني بتواضع

والفارغات رؤوسهن شوامخ

وأنت إذ ترى ما لا يرى الجهلة تستريح.. فقد عرفت أنها الكبرياء والجبروت لله الواحد القهار؛ فكانت بذلك أسهاؤه الحسنى: الجبار والمتكبر والقهار، ونحوها من أسهاء الجلال، بردًا وسلامًا على قلوب عباده الصالحين، تبعث النور والجهال.. ولا عجب، فهي من ( الأسهاء الحسنى ) حقًا وصدقًا. و﴿ قُلَ صَدَقَالًا لَهُ ﴾ [آل عمران: ٩٥] والله خير الصادقين.

وإنك حينها تذوق من معرفة الله لمعات وأنوارًا؛ يتعلق قلبك بحبه؛ لأنك إنها تجد الجهال الحق في تلك المعرفة. وقد قال الرسول على: «إن الله تعالى جميل يحب الجهال »(۱)، فمن ذاق؛ عرف، ومن عرف اشتاق. وليس عبثًا أن يكون ضمن السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله تعالى: ( رجل قلبه معلق في المساجد )(۱). ولا يتعلق القلب إلا أحب، ولا يحب إلا من شهد الجهال. وإنها ترى جمال الله على في شعورك القوي بجهال خالقيته تعالى، وكهال قيوميته، وحسن إجابته، وكرم رعايته، وقرب رحمته وأنسه، فاقرأ الجهال في كلهات الله إذ يقول: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَاقِرَ أَلِي مَنْ أَجِيبُ دَعُوةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي فَانَ مَنْ المَا الله عَلَيْ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي فَانَهُ مَا الله مَنْ الله عَلَيْ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي المِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي المِنْ الله الله مَنْ الله عَلَيْ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا إِي المِنْ الله الله عَلَيْ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوهَ الدّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا إِي المَنْ الله المَنْ الله الله المَالِي الله الله الله الله المِنْ الله الله المَا الله المناه الله المناه الله الله الله الله المناه الله المناه المنا

إن العبد الذي أيقن بمعرفة الله، يفيض قلبه بالمحبة، محبة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

كل شيء، إذ يجد أخوة إيهانية في وجدانه مع كل شيء من الكائنات - عدا شياطين الجن والإنس - فالكل مستغرق في عبادة الله، سائر إليه عبر مسالك المحبة: ﴿ نُسَيِّمُ لَهُ ٱلسَّكَوْتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدْهِ وَلَكِين لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُ, كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴾ [ الإسراء: ٤٤ ]، ولقد جعل الله لنبيه داود معجزة كَشْف لبعض ذلك، فكانت الجبال والطير تسبح بتسبيحه وتدعو بدعائه، في مجالس تفيض بالنور والجمال، تلتقي على موعد بالغدو والآصال، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ. يُسَيِّخَنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَالطَّيْرَ مَعْشُورًا كُلُّ لَّهُۥ أَوَّابٌ ﴾ [ ص: ١٩،١٨ ] .

إن الكون كله في وجدان المسلم مثل طيور داود الطَّيِّكم، مجالس أنس وذكر، تشعره بالأخوة الكبرى، في السير إلى الله عبر أفلاك العبودية: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [ الأنبياء: ٣٣ ]، وأنت أيضًا يا صاح تسبح عبر فلك العمر سيرًا إلى الله ذي الجلال والجمال، تتعرف إليه من خلال هذا كله، إذ تجده سبحانه تجاهك، كلما ذكرت أو دعوت، منتسبًا إليه تعالى بعبوديتك، وذلك أعظم معنى لوجودك في الحياة.. فتأمل! وتلك غاية الغايات من الخلق كما ذكرنا: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

والمعرفة طريق لا تنفد تجلياتها، ولا تنتهي إشراقاتها إلا بلقاء الله، حيث ينكشف سر السبر إلى الله: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَقَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ [ الحجر: ٩٩]، وترى هنالك بعين اليقين حقيقة الوجود الدنيوي، من خلال وجودك الأخروي: ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرَهُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ عَيدُ ﴿ وَجَآءَتْ سَكَرَهُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ عَيدُ ﴿ وَمَهَدُ اللَّهُ وَالْمَورِ وَاللَّهُ مَا لَكُنتَ مِنْهُ عَيدُ ﴿ وَمَهَدُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنْ مَنْهَ اللَّهِ مَنْ مَنْهَ اللَّهِ مَنْ مَنْهَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا عَنْهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَلَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَدِيدٌ ﴾ [ ق: ١٩ - ٢٢].

إن المعرفة بالله تملأ قلبك أنسًا بالله، ثم أنسًا بالحياة، وأنسًا بالكون والكائنات، وأنسًا بالموت، الذي لن ترى فيه – إذ تقف عليه – إلا موعدًا جميلًا، للقاء جميل، مع رب جميل. فذلك ذوق الإحسان في قمة المشاهدات الإيمانية. وإنها ( الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (۱). ألا يا حسرة على الناس إذ جهلوا بالله!

حتى إذا وجدت ما وجدت، وعرفت من ربك ما عرفت، أبت عليك معرفتك، وما فاضت به عليك من جمال الأخوة الكونية؛ إلا أن تسعى بهذا الخير إلى الناس كل الناس. داعيًا إلى الله ومعرفًا به، لا يمكن لعارف بالله حقًّا إلا أن يكون داعية إليه، وهل يستطيع المحب أن يكتم من محبته شيئًا؟ إن الوجدان ليضيق عن كتهان جمال، تشرق أنواره على الكون كله! ولا يمكن للنور إلا أن ينبر!

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

تبصرة:

إن الدعوة إلى الله إنها هي تعريف بالله.. فتأمل!

هؤلاء الناس الذين شغلتهم أموالهم الفانية، وأشغالهم الصبيانية، وأحزانهم الطفولية، وألهتهم عن التفكير في حقيقة أنفسهم وحقيقة الوجود من حولهم، إنها هم في هذا المقام كالأطفال، لا يدرون ما يضرهم مما ينفعهم، فهم أحوج ما يكونون إلى من يذيقهم لحظة من لحظات المحبة الربانية؛ عسى أن يجدوا شيئًا - ولو قليلًا - مما وجدت؛ فيتعلقوا بجمال الله كما تعلقت: (ورجل قلبه معلق في المساجد)، ويدركوا حينئذ أن للوجود معنى أعظم بملايين المرات مما عرفوا في وعيهم البهمي الساذج.

وبالتعريف بالله تزداد - أنت أيضًا - معرفة جديدة به. فكأنك إذ تسعى إلى تعريف غيرك به؛ تكتشف أنك إنها تعرف نفسك به! فعملك ذاك خبر الأعمال، وسعبك ذاك أحسن ما في منازل الإيهان من جمال! ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ فَوَلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى أُللُّهِ ﴾[ فصلت: ٣٣].

التعرف إلى الله والتعريف به كلمة لا تشرحها العبارات، ولا تكشفها الإشارات، ومهم سودت لك من ورقات، أو صنفت من مصنفات؛ فإني سأبقى دون مداركها الشاملة على شاطئ الابتداء! وإنها الذي عليَّ أن أبلغك أنها الحلاوة التي لا تدانيها حلاوة، وليس لي أبدًا أن أصف لك المذاق؛ لأن الحلاوة لا تدرك إلا أن تذاق، فلتعرف ما هنالك ذق! وعذري في هذا كله أن أصف لك الطريق، فاسلك عسى أن تكون من الراشدين!

التعرف إلى الله والتعريف به: ذلك هو رأس العلم، وتلك هي زبدة المعرفة، وعليها ينبني ما بعدها من كلمات، في بلاغ الرسالة القرآنية، فلا مبدأ من مبادئها، ولا ركن من أركانها؛ إلا وهو مضمن في المعرفة بالله.

يمكن لك يا صاح - بالتدبر والإبصار - أن تجد كل ذلك عنده؛ لأن من وجد الله - كما في الحكمة المأثورة - وجد كل شيء، كيف لا وقد قال الله في بلاغه الحكيم: ﴿ فَلَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِ قال الله في بلاغه الحكيم: ﴿ فَلَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِ الله الله في بلاغه الحكيم: ﴿ فَلَالِكُمُ اللّهُ رَبَّكُمُ الْحَقَ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِ الله الله في بلاغات الرسالة، مختصرين الكلام في المعاني المفتاحية، ولك في كتبنا المفصلة في هذا ما يغني إن شاء الله (۱۱)، وإنها العبرة عندنا هاهنا إبلاغ البلاغ بأخف ما تدركه الأسماع.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ن. ذلك في كتابنا: جمالية الدين.



## في اكتشاف الحياة الآخرة

هل تعرف: ما الحياة؟ هذا المعنى اللطيف الغريب العجيب، الذي يوصف به كل كائن حي في هذا الوجود، ما دامت نسمتها الغريبة تسري بجسده، حتى إذا فارقته تلك النسمة؛ فارق الحياة، أو بالأحرى فارقته الحياة؛ فصار ميتًا، ولم يعد معدودًا من أحياء هذا الكون.

مهم جدًّا أن تستحضر أن ( الحياة ) بكل ألوانها وتجلياتها مصدرها واحد: هو ( الحي ) سبحانه، فليس عبثًا أن يعلمنا الله بأن من أسهائه الحسنى هذين الاسمين العظيمين: ( الحي ) و ( المحيي )، فهو الحي بذاته سبحانه، المحيي لغيره، ولا حياة لأحد سواه إلا بأمره. فسبحانه وتعالى من رب عظيم، وله الحمد في الأولى والآخرة.

وقد وصف الله على ( الحياة ) في القرآن الكريم بصفتين

متقابلتين: الأولى: هي ( الدنيا )، والثانية: هي ( الآخرة )؛ وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ أَرَضِيتُ م بِٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِرْ بَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَكِيْوَةِ ٱلدُّنْيَا فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلً ﴾ [ التوبة: ٣٨ ]، وقوله سبحانه: ﴿ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنِّيَا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِّيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعٌ ﴾ [ الرعد: ٢٦].

فالحياة إذن طبقتان: الأولى: تنتمي إلى عالم الشهادة، وهي حياتنا هذه التي نحيا بها، والثانية: تنتمي إلى عالم الغيب، وهي الحياة الآخرة. وقد علمت أن الإيمان بالآخرة في الإسلام - من حيث هي (حياة) - ركن من أركان الإيمان الستة، التي وجب على كل مسلم أن يعلمها، ويؤمن بها. ولنبدأ الآن رحلة التدبر لهذا المعنى في الرسالة القرآنية.

ذلك أنه ما قُرن بالإيمان بالله شيء - في الكتاب والسنة – مثل الإيمان باليوم الآخر، فهو أصل من أصول الرسالة القرآنية، ومقصد من مقاصد البلاغ الإلهي، وما كان ذلك ليكون لولا أن فيه حكمة ما، وهو ما نحاول اكتشاف بعض أسراره في هذه الإشارات بحول الله.

وأما الآيات فلنذكر منها أمثلة، تدل على ما سواها، فذلك في القرآن أكثر من أن يحصى لفظًا ومعنى، ونحوه قول الله تعالى في حق المؤمنين الصالحين من سائر الملل: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّنبِءِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِرِ

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٦٢]، وقوله ﷺ في حق المنافقين: ﴿ وَمِنَالنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللَهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]، وقال في حق أهل الكتاب الذين عرفوا الحق فأسلموا: ﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [ال عمران: ١١٢، ١١٤] ، وقال في سياق التشريع: ﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ-مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ [ البقرة: ٢٣٢ ]، وقال سبحانه في حق العابدين من عمار المساجد: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَانَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهَتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨]، وقال سبحانه في التنبيه على التأسى بسيد المرسلين الله : ﴿ لَّقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُومَا لَأَخِرَ وَذَكَرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [ الأحزاب: ٢١] ، ومعلوم أن مثل هذا في القرآن كثير.

وأما السُّنة فقد تواتر فيها هذا المعنى بهذه الضميمة: ( الإيهان بالله واليوم الآخر )، تواترًا معنويًّا كليًّا، فمن ذلك قوله ﷺ: « فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر » (١)، وقوله: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت » (١)، وقوله أيضًا: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا »(٢)، ونحوه في السنة الصحيحة كثير جدًا.

والغاية عندنا إنها هي بيان طبيعة هذه العقيدة في الإسلام، واكتشاف بعض أسرارها، إذ رغم أن المسلمين اليوم يؤمنون باليوم الآخر، إلا أن آثار ذلك في حياتهم قليل جدًّا؛ بسبب عدم الإحساس بحقيقته في وجدانهم، وضعف السير إليه، خلال آياته؛ لاكتشاف مشاهده الإيانية، من خلال مشاهده القرآنية، فهو إذن عدم الإبصار، وهذا عمل إيهاني وجب على كل مسلم أن يسعى لاكتسابه؛ حتى يجد ما وجد الصحابة من هذه الحقيقة القرآنية العظمى، ويلتقط واحدًا من أعظم مضامين رسالة الله رب العالمين إلى الناس أجمعين.

إن الله عَلا يخبرك بخبر، ﴿ فَأَسْتَمِع لِمَا يُوحَى ﴾ [طه: ١٣]! وافقه عن الله ما يقول، فإن الأمر يهم وجودك، ومصيرك أنت بالذات!

اقرأ، وأنصت، وتدبر قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّاةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِدِءنَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلأَنْعَنُمُ حَتَّى

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والحاكم وصحمه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( ٦٥٠٩ ).

إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظَرَى أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَدْهِا أَمْرُهَا لَتُلَّا أَوْ نَهَارًا فَحَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْرَبَ بِٱلْأُمِّينَّ كَذَٰلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ٣٣ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓأَ إِلَى دَارِ ٱلسَّاكِيرِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [ يونس: ٢٥، ٢٥].

هاهنا لمفهوم ( الحياة ) حقيقتان: حقيقة الحياة الدنيا، وحقيقة الحياة الأخرى.

فأما الحياة الدنيا فأهم خصائصها الجوهرية أنها فانية، فهي محكوم عليها بـ ( الفناء )، وقد ضرب الله لها في الآية السالفة مثلًا: وهو دورة الحياة والموت في الطبيعة، إذ ينزل ماء الحياة في فصل الخريف وفصل الشتاء، غيثًا يبعث النبات من أعشاب وزروع، فتبتهج الأرض بالربيع الزاهر، وتحتفل بموسم الجمال، أشجارًا وأطيارًا وأنهارًا، وزخرفة تعلو الروابي والبساتين والسهول؛ فتكون أشبه ما تكون بالحسناء، المتزينة بشتى التلاوين وفنون التقيين؛ حتى تكون في أسحر أحوال الإغواء والإغراء! ذلك أن الزخرفة الصارخة تلقى على قلب الإنسان شباكًا سحرية، فتستوعب كل وجدانه وتفكره، فلا يرى شيئًا بعد ذلك إلا من خلالها! حتى إذا جاء المصيف، وأنضجت الزروع حبوبها؛ كان الحصاد مآلها، فلا ترى لها في الأرض أثرًا إلا هشيًا من حصيد! تمامًا كما تتناثر أوراق الأشجار عند الخريف، لقِّي ذابلًا، تذروه الرياح بكل البطاح! فتعوي ريح الفناء بالوديان والقيعان، لتكنس كل أثر للحياة، وكأن الأشجار المتحطمة الأغصان، ما أورقت قط ولا أزهرت، وكأن الأطيار الراحلة في الأفق البعيد ما عششت هاهنا ولا غردت! ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَ إِلَّامْسِ ﴾!

#### تبصرة:

ولنا في هذا المثال الرباني الحق عبرتان كلتاهما ترجع إلى حقيقة كونية عظمى، الأولى: تتعلق بمفهوم المكان، أي طبيعة بناء الكون، والثانية: تتعلق بمفهوم الزمان؛ أي طبيعة حركة العمر.

فأما الحقيقة الأولى: أي مفهوم المكان؛ فهو راجع إلى أن هذا البناء الكوني الممتد ما بين السماء والأرض؛ ليست له طبيعة خالدة؛ لأن تكوينه الابتدائي كان كذلك؛ أي أنه بني على هذا الوزان، وهو أن يحيا إلى حين، لا إلى الأبد، فكل المكان من حيث هو مكان قائم على مبدأ الفناء، فحركة أجرامه ومدارات فضاءاته، كلها سائرة إلى نهايتها، ومن هنا كانت حياة هذا الكون الحالي إنها هي ( الحياة الدنيا )، فهي حياة، نعم، لكنها إلى حين، إنها ( دنيا ): أي قريبة الأجل، لا خالدة، ولا حتى ممتدة امتدادًا طوليًّا حقيقيًّا، بالنسبة إلى امتداد ( الحياة الأخرى ). وكم أخطأ الناس في هذا الزمان في فهم معنى (الدنيا)، إذ ظنوا أنها دالة على الجمال، والغني والرفاه؛ حتى جعلوا من أسماء بناتهم ( دنيا )، وما هذا التعبير بدال على المدح، بل له دلالة قدحية ناقصة، فالدنيا - مذا السياق خاصة -من الدنو والدناءة، وهي معنى نازل لا علو له؛ ولذلك قيل لسيء الأخلاق: دنيء؛ أي له أخلاق منحطة قريبة من الأرض، فالدنيا: حياة قريبة من الفناء، لا لذة حقيقية فيها ولا متعة، ما دام كل شيء فيها إلى فناء. فهي دنيا.

ومن هنا سمت العرب أبناءها - قبل الإسلام وبعده -( خالدًا ) و( خالدة )، إذ رغبوا قبله في الخلود الدنيوي، وهو محال؛ لأن الضدين لا يجتمعان، ثم رغبوا بعده في الخلود الأخروي السعيد، وهو ممكن بإذن الله.

إن بناء الكون الدنيوي له ساعة ينهار فيها، ثم يفني بإرادة الله، فلا يبقى شيء إلا الله الواحد الأحد، وهذه الساعة هي ( الساعة ) بتعبير القرآن، ذلك الحدث الكوني العظيم، سألتك بالله أن تتدبر قوله عَلَى: ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنهَا قُلَّ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّيٌّ لَا يُجَلِّهَا لِوَقْهَمَاۤ إِلَّا هُوُّ تَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيمٌ عَنْهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ ٱكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، ذلك هو السؤال الأزلي: الساعة؟ فلم يزل الإنسان مذ كان يتوجس وقوعها، ويتحسس وقتها وحقيقتها، لكن الله عَلَا أنبأه أنها سر من أسرار قضائه الكوني:

﴿ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّهَآ إِلَّاهُوَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقد ورد في التفاسير أن العرب واليهود كانوا كثيري السؤال لمحمد ﷺ عن الساعة، كانوا يسألونه ظانين أنه حفي عنها، أي كثير السؤال - مثلهم - لربه عنها، إذ لا يتصور في المرء إلا السؤال عن الغوامض الكونية. ولذلك قال قبل: ﴿ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، إنها حدث كوني عظيم، يمتد من السهاء إلى الأرض. ليحدث ذلك التحول الرهيب في طبيعة الكون، تدميرًا ثم تكوينًا وإفناءً ثم خلقًا؛ لاستقبال الحياة الأخرى، وإن أمرها في ميزان الله لقريب.

ومثله قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اتَّـقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىٰ مُ عَظِيدٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ وَلَنكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ﴾ [الحج: ٢،١].

والساعة: هي القيامة، والواقعة، والقارعة، والصاخة... إلخ من الأسماء، التي عبر فيها الرب العظيم عن لحظة نهاية الكون الدنيوي، فالكون الدنيوي إذن تكوين ابتدائي، والكون الأخروي تكوين استئنافي، قال ﷺ: ﴿ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُۥ وَعْدًا عَلَيْنَأً إِنَّا كُنَّا فَنعِلِينَ ﴾ [ الأنبياء: ١٠٤ ]، وقال سبحانه: ﴿ أَوْلَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ أَللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرُ اللهِ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٠،١٩]، ولذلك قال تعالى: ﴿ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [ الأعراف: ١٨٧ ] كما أوردناه قبل.

إن الساعة إذن؛ هدم وبناء: هدم لكون الدنيا، وبناء لكون الآخرة، إنها تحول كوني عجيب من طبيعة إلى أخرى، يحدث في لحظة واحدة، كاللمحة من البصم! كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [ النحل: ٧٧]، وقال: ﴿ وَمَاۤ أَمَرُنَاۤ إِلَّا وَحِدَّةٌ كُلَمْج بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠].

إن الكون الدنيوي خلق فان، ومعمار إلى زوال، هذه هي الحقيقة الأولى.

أما الحقيقة الثانية: أي مفهوم الزمان؛ فهو مرتبط في دلالته بالمكان، بل إنها الزمان وليد حركة المكان، فالمكان الفاني لا ينتج عنه إلا زمان فان. كما أن المكان الخالد لا ينتج عنه إلا زمان خالد. ومن هنا كان العمر البشري -مها توهمنا أنه طال - قصرًا جدًّا. ويكفينا في ذلك حقيقة واحدة: هي أن الشهوات الدنيوية كلها، لذتها تنتهي ببدايتها! كل شوق إلى المزينات الدنيوية يموت بمجرد الحصول عليها، فلذة الطعام الشهي الجميل إنها تشعر بها قبل أن تأكله، وعند بداية الأكل، ثم يبدأ بعد ذلك خط التلذذ في الهبوط حتى درجة الشبع، فالتخمة، حتى يصير اللذيذ بعد ذلك ممجوجًا قبيحًا، وقد كان قبل قليل في غاية اللذة.

وما أجمل قول الله الملك السلام، في آيتي (يونس) مما أوردنا قبل؛ للتدبر: ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيَنَتَ وَظَرَبَ أَهَرُهَا أَنَهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَا أَتَىٰهَا أَمْرُهَا لَيُلًا أَوْ نَهَارًا

فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْرَ بِٱلْأَمْسِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞ وَاللَّهُ يَدْعُوٓاً إِلَى دَارِ ٱلسَّلَيْ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ ﴾ [ يونس: ٢٤، ٢٥ ]. تدبر قوله في آخر الكلام: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيْدِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾ [يونس: ٢٥].

- إنه معنى جميل جدًّا، فقد جاء مقابلًا لما ذكر من أمر الحياة الدنيا وزخرفها الفاني، ومآلها الحصيد. إذ كل ذلك موح بالخوف والخراب؛ لأن دار الدنيا هي دار الخراب، فكلُّ نفس تعلقت بها إنها تعلقت بالوهم، وهذه حقيقة رهيبة، تملأ القلب هولًا وفزعًا، إذا كان لهذا الإنسان القارئ، أو المستمع للخطاب الرباني قلب فعلًا، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ ق: ٣٧ ]، فمقابل ذلك الشعور بها صوره القرآن لك من مآل مأساوي للحياة الدنيا، مكانًا وزمانًا؛ ينفح الله روحك بالبشرى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾ [يونس: ٢٥].. السلام الحق الجميل، الممتد بلا نهاية، يملأ عرض الساوات والأرض، ولكن - فقط - لمن آمن واهتدى؛ ولذلك قال: ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [ يونس: ٢٥ ]، فلا جنة بلا هداية. عمر ممتد بلا نهاية، وزمان بلا حساب، يغرف من جمال الله خلودًا إلى الأبد، ذلك هو السلام، قال عز من قائل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَسَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيَهِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَٱبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَــُدُونِ ﴾ ﴿ نَعْنُ أَوْلِيـَـآؤُكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَـا وَفِي الْآخِـرَةَ ۗ

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ ثُنُلًا مِنْ نُزُلًا مِنْ غُولًا مِن مُزلًا

إن الإنسان عندما يتدبر هذه الحقائق القرآنية العظيمة؛ يرى بأم عينيه أن العمر الدنيوي مجرد حلم، وأن مفهوم ( الحياة ) إنها يتجلى بصورة حقيقية في الآخرة، حتى لكأن ما دون الآخرة ليس بحياة! وتلك آيات القرآن العظيم ناطقة بهذا، قال كلك: ﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [ العنكبوت: ٦٤]؛ فلفظ ( الحيوان ) صيغة دالة في العربية على الامتلاء، كقولك ( فيضان ) بدل ( فيض )؛ إذا كان قد بلغ السيل الزبي، والتقى الماء على أمر قد قدر، فجرف كل شيء، فيقال حينتذ: ( فيضان ). فلفظ ( حيوان ) هو بمعنى الامتلاء حياة، بل هو فيضان الحياة. تلك هي طبيعة الحياة الآخرة تفيض بالحيوية والحياة، وتمتد نعمها التي لا تنفد على عرض الكون، فلا يعرف لها نهاية، خلودًا مؤبدًا، إلى ما شاء الله. ويبقى ما دون ذلك من (حياة ) أشبه ما يكون بطعم الصياد، الذي يغري الفريسة، لتقع على المتعة الوهمية؛ فتكون من الهالكين. فهي ﴿ مَتَنعُ ٱلْمُرُودِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] حقًّا، كما قال ﷺ في سياق آخر: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتُّ وَإِنَّمَا ثُوَقَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِعَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنِّيآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [ال عمران: ١٨٥].

والكافر لا يرى ذلك إلا بعد هلاكه، فما أعجب تعسر القرآن في هذا! إذ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَجِأْيَّ ءَوْمَهِذِ بِجَهَنَّدُ ۚ يَوْمَهِذِ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَك ١ اللَّهُ يَقُولُ يَلْيَتَني قَدَّمْتُ لِحِيَاتِي﴾ [ الفجر: ٢٣، ٢٤ ]، فحسرة الكافر وندمه إنها هو لكونه لم يقدم لحياته، ويقصد الحياة الآخرة، ولكنه لم يصفها بـ (الآخرة )؛ للدلالة على أنها هي وحدها حياته، إذ أدرك الآن عيانًا أن ما سبق من حياته الدنيا ليس بحياة، فندم على تفريطه في حياته الحقيقية: الآخرة، ونتيجة الأمر أنه ما حيي إلا من حيى في الآخرة وللآخرة. وأما الدنيا فهي - بالنظر إلى هذا المعنى - ليست يحياة؛ إلا مجازًا.

فإذن لا طول للحياة الدنيا ولا بقاء لها مكانًا وزمانًا، بل هي مجرد خدعة للإنسان إن لم يستثمرها للحياة الحقيقية: الآخرة، إنها - لو تدبرت - عمر في أيام.. فلا طول، وإنها الطول مفهوم يدل على الحصر؛ إذ ما سمى طولًا إلا لقابليته للعد والقياس، وكل معدود محدود. ومن هنا وصف الله الجنة بالعرض دون الطول، وذلك بعدما قرر عَجَلَا طبيعة الحياة الدنيا، فقال على سبيل الجزم والتحذير: ﴿ ٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَغِمَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَنَرَانُهُ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطامًا وفي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنُّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْفُرُورِ ۞ سَابِقُوٓا إِلَى مَغْفِرَةِ مِن زَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [ الحديد: ٢١، ٢٠ ] .

لقد ابتدأ الخطاب في الآية بهذا الأمر الجازم: (اعلموا...!) والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع قطعًا ويقينًا، أي بلا تردد ولا شك، ولا ظن. (اعلموا..) هكذا قطعًا، وجاء المثال القرآني العجيب مرة أخرى بصيغة أخرى: مثال الزرع إذ ينبهر الفلاح بخضرته وجماله وسنبله، فلا يلبث أن يصير حقله الجميل حطامًا، أو حصيدًا كأن لم يغن بالأمس! فكذلك الدنيا كلها بزينتها وأموالها وأولادها، ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا إِلَّا مَتَكُ النَّهُ وَهَا الْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا إِلَّا مَتَكُ النَّهُ وَهَا النَّهُ وَهَا الْحَيَوْةُ الدُّنِيَا اللَّهِ مَتَكُ

وهنا جاء المقابل الأخروي هذه المرة في القرآن الكريم بصيغة فريدة.. لا مثيل لها، جاء طلب المسابقة إلى المغفرة والجنة، ووصف الجنة بها قال التي العرض دون الطول، ذلك وَآلاًرَضِ الله المعيد، والعمر الجميل المديد، تلك هو الزمان الأخروي السعيد، والعمر الجميل المديد، تلك هي الحياة.. ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدا ﴾ [النساء: ٥٧]، إن (الطول) - كما ذكرنا - مفهوم محدود معدود، والجنة لا حد لها، ولا عد. إنها (الحيوان)، فلا يليق بوصفها من ألفاظ الامتدادات إلا (العرض)، إذ بالعرض تعيش اللحظة الواحدة أكثر من مرة، أما الطول فلا يتيح لك من اللحظة الواحدة أكثر من مرة، أما الطول فلا يتيح لك من اللحظة

الواحدة إلا خطوة واحدة، تخطوها إلى أمام؛ لتصبح بعد ذلك من ( الماضي )، فلا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين، كما قال الحكماء، وأما العرض فهو امتداد أفقى في الزمان الفسيح، إذ تتمتع بالمتعة الواحدة أبدًا، وتعيش الشعور الواحد أبدًا، وتغرف من اللحظة الواحدة معنى الخلود، صورته في الدنيا هي ( بركة العمر )، حيث يبارك الله العمر القصر - ولا يكون العمر إلا قصرًا - ويزكيه؛ فينجز المؤمن فيه من الصالحات؛ ما يمكنه بإذن الله من الخلود في الجنة، وصورته في الآخرة: حياة سعيدة مطلقة في الزمان، سابحة في الجمال، تنعم بها لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

- فها أبلد من يستنزف طول عمره على حساب عرضه! ولا يسابق إلى هذا إلا من عرف الله ابتداء، ثم اكتشف هذا المعنى اللطيف ( للحياة )، وذاق جماله، فسابق إليه، وإنيا ﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١]، فكيف السبيل إلى ذلك، وكيف المسير؟ ذلك هو البلاغ الرابع من بلاغات الرسالة القرآنية، فيه بيان طريق العمل، ورسم معالم السلوك.



# فياكتشافالصلوات وحفظ الأوقات

لو أدرك المسلمون اليوم ما معنى ( الصلاة )؟ ما تركها واحد منهم، إلا من أصر على ضلاله وعماه، أو كزّ على كفره وزندقته!

### تبصرة:

أما أنت يا صاحِ فاعلم أن السير إلى الله من غير مسلك الصلاة ضرب في التيه!

كل أعمالك في الجهاد، والدعوة إلى الله، وما تستكثره من حركات وسياسات؛ راجعة إلى مدى سلامة هذا الأصل عندك؛ قصدًا، ووقتًا، وأداء، وإلا فعلى دينك السلام! ﴿ كَسَرَابِم بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمْنَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ الله عندَهُ، فَوَقَدُهُ الله وسكابَهُ وَالله سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [النور: ٣٩].

إنك لن تذوق ما الإيهان وما الإسلام؛ حتى ترحل إلى الصلاة: تكتشف أسرارها، الممتدة إلى بحر الغيب المطلق؛ فترى عجبًا.. ذلك هو البلاغ الرابع من بلاغات الرسالة القرآنية، فهي نتيجة فعلية لكل من تلا القرآن حق تلاوته، إنها أول ما يبادر إليه المحب أول ما يتذوق معنى المحبة؛ إذ يتعرف على جمال الله من خلال القرآن الكريم؛ ومن هنا أمره ركان بالصلاة؛ مباشرة بعد أمره تعالى بالتلاوة، على سبيل العطف المباشر، المشعر بالتساوي بين الفعلين، مما يوحي بانعدام الفرق الزمني بينها؛ لما بين الاستجابتين من ارتباط وثيق، إن من تعرف على القرآن الكريم حقًّا لا يملك إلا أن يصلى، قال تعالى: ﴿ أَتَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَاوَةُ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

ومن هنا كان أول عمل من العبادات قام به رسول الله ﷺ - بعد الإيمان بالله وتوحيده - هو الصلاة، وهي أول عمل تعلمه من تطبيقات القرآن، وهذا أمر مهم جدًّا في معرفة ما يبتدأ به من أمر البلاغ. قال عليه الصلاة والسلام: « أتاني جبريل في أول ما أوحى إلي فعلمني الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه » (١). ذلك أول العمل، كما هو ظاهر هذا الخطاب: ( في أول ما أوحى إلي )،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والدارقطني والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (٧٦ ).

وتأمل كيف أن الله عَلَا أفرد (إقام الصلاة) بالذكر - في بناء المنهج الإصلاحي - بعد ذكر التمسيك بالكتاب، مع أن الصلاة فرع عن التمسيك بالكتاب، وداخلة في معناه، فلولا أنها أساس، وأم من أمهات البلاغ القرآني، ومنطلق من منطلقات الصلاح والإصلاح؛ لما كان لها ذلك التفريد الفريد، قال عز من قائل: ﴿ وَالّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِئْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ إِنّا لاَ فَيْ عَرْمَنْ أَلْصَلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٠].

إن العلماء يجمعون على أن الوظيفة الوحيدة للإنسان في الكون هي عبادة الله، فكل حظوظه الدنيوية إنها هي منجرة بالتبع مع أصل العبادة، وإنها أتيح له أن ينال من حظه ما يعينه على وظيفته الأساس، وأصل ذلك ومستنده قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ اَلِجْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

إن خلاصة دين الإسلام عقيدةً وشريعةً، هي إخلاص العبادة لله الواحد القهار، والصلاة منه هي مفتاح كل شعيرة من شعائره، وروحها، وغايتها؛ زكاةً، وصيامًا، وحجًّا، وجهادًا... إلى آخر ما تفرع عن هذه وتلك من سائر أعمال

البر، ولذلك كانت الصلوات الخمس - بعد الشهادتين -هي العنوان الجامع المانع لكل أعمال الإسلام. إذ كل ما سواها داخل في معناها. وليس عبثًا أن يعتبرها الرسول خبر أعمال المسلم، قال الله « سددوا وقاربوا » وفي رواية: « استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » (١).

ولقد فصلنا هذا في غير هذا المكان من كتبنا(٢)، لكنا نقتصر هاهنا على ما يفيد السياق.

لقد جعل الله الصلاة هي آية المسلم، والعلامة الجميلة التي تميزه في مسيرة التاريخ النبوي، فهي الفصل الذي لا يعرف إلا به، والنور الذي لا يمشي إلا به، قال عَلَىٰ: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَعَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا وُ يَنْهُمُّ تَرَبُهُمْ أَرُكَّا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا لَسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِّ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِ ٱلتَّوْرَلَةِ وَمَنْكُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْتُهُ، فَعَازَرُهُ، فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ [ الفتح: ٢٩ ]، وإنها اكتسبوا صِفَتَيْهِم الأوليين: الجهادية: ﴿ أَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾، والخلقية: ﴿ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ ﴾؛ من كونهم رهبانًا بالليل، أي قوله: ﴿ رَبُّهُمْ رُكُّعًا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم، والدارمي والبزار، والبيهقي والطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم: ( ٩٥٢ ). (٢) ن. كتابنا: قناديل الصلاة. دار السلام، القاهرة.

سُجَّدًا ﴾ [الفتح: ٢٩] الآية؛ لأن ذلك هو المعين الصافي الذي يتزود منه المسلم الصادق المجاهد الداعية إلى الله؛ بصدق التوجه والسر، من حيث إن قوله تعالى: ﴿ تَرَبُّهُمْ زُكُّعًا سُجَّدًا ﴾ [ الفتح: ٢٩]، فيه إشارة إلى أن ذلك هو دأبهم وحالهم المستمر في حركتهم التعبدية؛ إذ التعبير باسم الفاعل جمعًا: ﴿ رُكُّمًا سُجَّدًا ﴾، في سياق الفعل المضارع: ﴿تَرَبُّهُمْ ﴾؛ يوحي بصورة حية لقافلة المؤمنين، وهم منخرطون في حركة الصلاة المتواترة، من غير فتور أو انقطاع، سيرًا مستمرًا حتى كان ذلك صفة ثابتة لهم، حيثها تراهم، ﴿تَرَكِهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ﴾.

ولذلك كان تشبيه النبي الله الصلاة في حياة المسلم التعبدية بالنهر الجاري، قال: « أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من دَرَنِه شيء؟ قالوا: لا يبقى من دَرَنِه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس؛ يمحو الله بهن الخطاما » (۱).

إن الإسلام في نهاية المطاف هو الصلاة، بالمعنى الذي سبق بيانه؛ وعلى هذا الوزان تُقَوّم أعماله كلها يوم القيامة، وعلى ذلك يتحدد مصره الأخر..! قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحاكم الحاسم: « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة! فإن صلحت فقد أفلح

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر! وإن انتقص من فريضته قال الرب : انظروا هل لعبدى من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك » (١).

وأوضح من هذا دلالة على ما نحن فيه قوله ﷺ: « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله »(٢)، فليس عبثًا إذن أن قدم النبي الصلاة في مراتب أعمال ابن آدم، على سبيل ترتيب الأولويات: ( أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله )(١)، إن الأمر جد، فتدبر! ثم أبصر!

وما بقى لمسلم تَرَك الصلاةَ من إيهانه إلا ما لا يخلده في النار، لا ما ينقذه منها بإطلاق، قال ﷺ: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » (<sup>نا)</sup>، وقال أيضًا: « بين الكفر والإيان ترك الصلاة »(°)، ومثله قوله الله اليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك »(١٠)، وهذه

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط، والضياء عن أنس. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

<sup>(°)</sup> رواه الترمذي بسند صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير: ( ٢٨٤٩ ).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه بسند صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير: (٥٣٨٨ ).

الأحاديث وما في معناها تقتضي أن المسلم التارك لصلاته قد شابه الكفار في صفاتهم، فكفر عملًا وإن سلم عقيدة؛ لأن المسلم إنها يتميز بصفة الصلاة التي هي عنوان إسلامه - كما بيناه قبل - فمن فَقَدَ عنوانه فَقَدَ هويته.

ولنعد إلى جمال القرآن الكريم، ذلك أن الله تعالى إذ يصف فلاح المؤمنين، يذكر الصلاة باعتبارها أول وسام نوري - بعد الإيمان - يشع من قلوبهم، وهو أمر يكاد يكون مطردًا في كل آي القرآن العظيم، يقول المولى الكريم في أول سورة البقرة: ﴿ الَّمْ ۞ ذَلِكَ الْكِتَبُ لَارَبَّ فِيهِ هُدُى لِلْمُقَيِّنَ ۞ اَلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَبِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [ البقرة: ١ – ٣ ]، و من أجمل ما ورد في ذلك فاتحة سورة ( المؤمنون )، إذ جعل الله أول صفاتهم الخشوع في الصلاة، وآخرها المحافظة على الصلاة، وكل أعمال الصلاح من فعل الخيرات وترك المنكرات؛ جعلها فيها بينهما، فاقرأ وتدبر.. واحفظها واحدة واحدة: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوْةِ فَنعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِأَمَنَنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُرْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمَّ فِيهَا خَلْلِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١ - ١١]. فالخبر كله فاتحته الصلاة، والخبر كله خاتمته الصلاة، والخبر كله غايته الصلاة، والخبر كله وسيلته الصلاة.

## تبصرة: والصلاة تَرْكٌ كما هي فِعْلٌ:

إن كنت تصلى حقًّا؛ فأنت تارك لكل منكر من الكبائر والمربقات! من مثل الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وكذا تناول المحرمات من المطعومات والمشروبات، كأكل المتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، وشرب الخمر أم الفواحش، وسائر المسكرات والمخدرات، والسقوط في المحرمات من المعاملات والملبوسات، كالكبر، والظلم، والغصب، وشهادة الزور، وأكل أموال الناس بالباطل، والقيار، وسائر المنكرات!

فتدبر كيف أن الله جل جلاله ذكر في سياق صفات الفلاح - مما أوردناه قبل من فواتح سورة ( المؤمنون ) - عددًا من الأفعال والتروك، كان جانب الترك فيها أكثر حضورًا، باللفظ أو بالمعني، كما في ( الإعراض عن اللغو )، و(حفظ الفروج) الذي هو في معنى النهي عن الزني، والنهي عن كل مسالكه وأسبابه، و( رعى الأمانات والعهود )، الذي هو في معنى النهى عن الخيانات بشتى أنواعها، وهذا شيء مهم جدّا، ذلك أن الصلاة كما ذكرنا ترك من التروك.

وجامع ذلك كله قول الله ذي الأسرار والأنوار: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافَةُ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَّنَعُونَ ﴾ [ العنكبوت ٤٥ ]. هل أبصر ت هذه الآية؟ أبصر إذن كيف أن الله تعالى أسند فعل النهى للصلاة نفسها! كأنها هي ذاتها شخص معنوي، في هيأة نبي مرسل يؤدي مهمته التبليغية، أو عبدٍ مصلح يقوم بوظيفته الإصلاحية! أعد التلاوة وتدبر: ﴿ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ ﴾ [ العنكبوت ٤٥ ] عجيب! لأن معنى ( أن تصلي ): هو أن ترحل عن خطاياك إلى الله.. تخرج من دركات العادة إلى درجات العبادة، وهذا كلام يعبر عن حقائق لا يعلم مدى عمقها في النفس إلا الله! إذ تتحول الأذواق وتتبدل، يتغير طعم المنكر في قلبك فلا تستحليه. ويتبدل ذوق شهوات الحرام من الرغبة إلى الغضبة! وتصبح خلقًا آخر! أبصر ثم أبصر! فإن الصلاة تصنعك! نعم، إنها ﴿ تَنْهَىٰ عَرِبَ ٱلْفَحْسَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ [ العنكبوت: ٤٥ ].

هل غلبتك الفاحشة ولم تستطع التخلص منها؟ هل أنت مدمن على خطيئة ما؟ دواؤك واحد: صَلِّ! تقول لي: إنني أصلي. لا، لا! صلِّ! فإنك لا تصلي! ﴿إِنَّ الصَّكُوٰةَ مَا تَنْهَىٰ عَرِنَ الْفَحَشَاءِ وَالْمُنكِرُّ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَضَعُونَ ﴾ [ العنكبوت: ٤٥]، صلِّ؛ تجد أن ما كان يأسرك من المحرمات بالأمس، ويملأ عليك قلبك نزوةً ورغبةً،

فلا تستطيع التخلص منه؛ هو من أبغض الأشياء إليك اليوم! إن القرآن سيف قاطع، إذا قطع القول في حقيقةٍ فلا مراء بعدُّ إلى يوم القيامة! ولقد قال الحقُّ كلمتَه، ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّ تُصَّرَفُونَ ﴾ [يونس: ٣٢].

إن الصلاة سفر من الأرض إلى السماء؛ فأنى لمنازل السلام أن تصطدم بنوازل الحرام؟ أبدًا، لا شهود للدرجات في نتانة الدَّرَكات!

#### تبصرة:

ومن أعجب العجب أن ألزم الله عَلا المسلمين بالصلاة إلزامًا؛ حتى في أحرج الظروف وأخطرها: الحرب.. قال ﷺ: ﴿ حَلْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَلُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَلْنِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكْبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩].

فقوله سبحانه: ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمْ ﴾ يعني في حال الحرب وانعدام السلم والأمن، سواء لحظة الاشتباك أو لحظة الترقب، وقوله: ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا ﴾؛ أي: فصلوا ( صلاة الخوف) باصطلاح الفقهاء. وهي عندهم: الصلوات الخمس إذ تؤدى في ظروف الحرب. فتؤدى ﴿ رِجَالًا ﴾، أي: على أرجلكم، واقفين أو سائرين، أو ﴿ رُكِّبَانًا ﴾ ؛ أي: راكبين خيولكم، أو دباباتكم، ومصفحاتكم.

وقد فصل الفقهاء، والمفسرون، وشراح الحديث؛ صور صلاة الخوف وأشكالها؛ بناء على قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوٰةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَكُةٌ مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيْصَلُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيِّلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَيَّ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمُّ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُوا ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةُ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣،١٠٢].

فهاذا بقي لك بعد هذا يا صاح من الأعمال الحادية إلى باب الله؟ وها أنت ترى الصلاة أسًاس السير على كل حال، منشطًا ومكرهًا؟ فأبصر!

ولصلاة الخوف صور كثيرة معروفة في كتب السنن وكتب الفقه، وإنها الغاية عندنا هاهنا العبرة من الأحكام لا أنفس الأحكام. وذلك أن الله على طلب من المسلم الصلاة على كل حال ما دام عقله سليًا، لا ينقصه جنون أو إغماء أو ما في معناهما.

وأحب هاهنا يا صاح - وأرجو أن تصبر على قليلًا - لتعرف حجم هذه الفريضة التي ضيعها كثير من الناس اليوم، ولتعرف حجم الخسارة الواقعة بها ضيعوا؛ أن أعرض لبعض الفقه في صلاة الخوف، ليس لذات الفقه، ولكن لبيان خطورة هذه العبادة في الدين، ومقامها عند رب العالمن. جاء في حاشية السندي على النسائي: (قال النووي: روى أبو داود وغيره وجوهًا في صلاة الخوف يبلغ مجموعها ستة عشر وجهًا. وقال الخطابي: صلاة الخوف أنواع، صلاها رسول الله ﷺ في أيام مختلفة، وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة، وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها متفقة المعني.

قال الإمام أحمد: أحاديث صلاة الخوف صحاح كلها، ويجوز أن تكون كلها في مرات مختلفة، على حسب شدة الخوف، ومن صلى بصفة منها فلا حرج عليه) (١).

قلت: ومن أحرج الوجوه في صلاة الخوف ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: ( غزوت مع رسول الله ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله ﷺ يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله ﷺ بمن معه، وسجد سجدتين، ثم انصر فوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاؤوا

<sup>(</sup>١) حاشية السندي على النسائي: (٣/ ١٦٨ ) لأبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب. ط. الثانية: ( ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦ م ) تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبي غدة.

فركع رسول الله لله بهم ركعة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم، فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين )(۱).

ومن ذلك ما رواه البخاري أيضًا؛ عن ابن عباس رضي الله عنها، قال: (قام النبي قلله وقام الناس معه فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضًا)(1).

ولعل أحرج صورها على الإطلاق أن يصليها كل واحد لنفسه ركعة واحدة بالإيهاء، وذلك أنه إذا اشتد الخوف، كها هو الحال عند المسايفة، ونحوها من الاشتباك في القتال، يصلي كل واحد لنفسه ركعة واحدة، راكبًا أو راجلًا، مقبلًا ومدبرًا.

قال القرطبي في تفسيره: ( واختلفوا في صلاة الخوف عند التحام الحرب، وشدة القتال، وخيف خروج الوقت، فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء: يصلي كيفها أمكن؛ لقول ابن عمر: « فإن كان خوف أكثر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري.

من ذلك فيصلى راكبًا أو قائمًا يومئ إيهاء » قال في الموطأ: مستقبل القبلة وغير مستقبلها )(١)، وهذه من عجب صورها. فانظر رحمك الله، هل يبلغ شيء من أعذار الناس اليوم ما ذكره العلماء من الشدة والحرج في القتال، ولم يروا مع ذلك رخصة في تركها، أو تأخيرها عن وقتها؟

فعجيب أمر هذه العبادة العظمى.. لا تبرأ ذمة المسلم منها حتى يؤديها، وقد جاء تأكيد ربطها بالوقت في ظروف الحرب كما قرأت؛ حتى لا يؤخرها مسلم عن وقتها الذي فرضها الله فيه، فالحرب، بل الاشتباك في المعركة، أي ما يسمى قديرًا بـ ( المسايفة )؛ ليس عذرًا لتأخير الصلاة عن و قتها، بله أن يكون عذرًا لتركها. وإنها هو يؤثر فقط في شكل أدائها لا في إسقاطها، أو إخراجها عن وقتها، صلَّ على أي حال كنت، وخذ حذرك! ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣]، في السلم وفي الحرب سواء!

تبصرة:

فإلى الذين ير ابطون في أسواق التجارات، أو ير ابطون في أسواق السياسات والنقابات، ويفرطون - أو يتكاسلون -

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي، المسمى بالجامع لأحكام القرآن: (٥/ ٣٦٩)، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، نشر دار الشعب، القاهرة. ط. الثانية: (١٣٧٢)، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني.

في أداء الصلوات، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا؛ إليكم المفهوم النبوي للرباط! .. قال لله في سياق التنبيه والترشيد: « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.. فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! »(١).

إنه تفسير نبوي لقول الله تعالى في محكم البلاغ القرآني: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ. فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ۞ رِجَالُ لَا نُلْهِيمْ يَحِكَرُهُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِنآ ِ ٱلزَّكَوْفِي يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلَتُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُّزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [النور: ٣٦ - ٣٦].

يا حسرةً على العباد! لو يدركون ما هذه الصلوات؟ ويا حسرة ثم يا حسرة! على نابتة من أبناء الحركات الإسلامية، تعددت بهم السبل من هنا وهناك، وتفرقت بهم الأهواء، وانغمسوا في التيه من كل صوب، وأضاعوا هذه الصلوات، خشوعها ومواقيتها وجمالها؛ فصدق عليهم قوله تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ [ مريم: ٥٩ ].

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

#### تبصرة:

وإن للسياسة والرياسة لشهوة لو كنتم تعقلون، وإن لأشعة الإعلام، وزينة الكامرات لشهوة لو كنتم تتفكرون. تلك آية فاصلة بين نوعين من الأجيال، بينها ما بين النور والنار من دلالة، فللآية رهبة عظيمة لو تدبرتها، اقرأها ها هي ذي كاملة، فتدبر: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةٍ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَةٍ إِبْرَهِيمَ وَالِسْرَءِ بِلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَاۚ إِذَا نُنْكَى عَلَيْهِمْ ءَايَثُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَيُكِيُّا ١٩ ١٠ ﴿ فَلَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَوْة وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١٠ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٥٨ - ٦٠].

فتدبر.. ثم تدبر عسى أن تدرك بذوقك ما هذه الصلوات في الإسلام؛ فتبصرها، وتركب أوقاتها؛ لتدور بفلك العابدين سيرًا إلى الله العلى الكبير، فالصلاة هي العبادة التي تدخل من خلالها إلى نسق الكون، في صحبة الكائنات السائرات من النباتات إلى المجرات، لا فوضى ولا عصيان ولا تمرد، ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس: ٤٠]، فأين أنت من المدار؟

ذلك نص البلاغ النبوي المستمد من وحي الله رب العالمين، فاختر لنفسك ما ينجيها إن كنت من العاقلين! ﴿ قَدَّ جَآءَكُمُ بَصَابَرُ مِن زَيِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةٍ ، وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٤].



# في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ألم تعلم بأن الإسلام رسالة؟ ألست أنت مسلمًا؟ إن كنت كذلك حقًّا؛ فقد تعلقت بك أهم صفات ما انتسبت إليه من الإسلام: الرسالية، قال لللله في أمر مطلق لكل الأمة: (بلغوا عني و لو آية )(١).

ومن هنا كان المجتمع الإسلامي حركة دعوية بطبيعته، وجماعة إصلاحية بفطرته. إنه مذ أعلن أن محمدًا رسول الله، تقلد - بمقتضى عقيدة الاتباع - مهمة الدعوة إلى الله. فليس عبثًا أن يحض النبي الله بكل وسائل التحريض والتشجيع - على الدعوة إلى الخير والهدى، كما في قوله:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

( فَوَ الله لأَنْ يَهْدِيَ الله بكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُمْر النَّعَم ) (١).

ومن هنا شهادة الله بالخبرية لهذه الأمة، في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. إنها صفة عامة في كل من أسلم لله الواحد القهار؛ ولذلك كان حديث تغيير المنكر دالًا على العموم، وليس له ما يقيده – في المأمورين به – إلا شرط الاستطاعة ورتبتها. وذلك قوله ﷺ: « مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فإنْ لَم يَسْتَطِعْ فَبلِسانِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلْبهِ، وَذلكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ » (٢)، وقد بيَّنا في كتيب ( الفجور السياسي ) مراتب التغيير، وطبيعة كل رتبة منها بها يغني عن تفصيله هنا، فكان أن بيَّنا إلزامية ذلك لكل مسلم على قدر مرتبته من الاستطاعة (٣).

بل قد عزم النبي عليه في ذلك عزمة شديدة على المسلم؛ أن يتجرد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلم حضره؛ قال عليه الصلاة والسلام: « إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) الفجور السياسي: ن. ذلك مفصلًا في المقدمة الرابعة من الكتاب: ( ٢٧ إلى ٣٦ ). منشورات الفرقان الدار البيضاء: (٢٠٠٠م).

حتى يسأله: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله العبد حجته قال : يا رب رجوتك وفرقت من الناس »(۱).

فالمسلم المستقيم لا يمكن إلا أن يكون داعية إلى الخير. تلك صفته فردًا، وجماعة؛ إذ الرابط الاجتماعي القائم على الشهادتين في الإسلام يقتضي ذلك بداهة.

قال ﷺ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِمَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَتِهَكَ سَيْرَ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيدٌ حَكِيثٌ ﴾ [التوبة: ٧١]، فجاءت صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المؤمنين، مقرونة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، وكل ذلك جاء نتيجة الموالاة في الله.

تلك صفتهم قبل التمكين في الأرض، وتلك صفتهم بعد التمكين، إذ الدعوة إلى الخير هي غاية ووسيلة في الوقت نفسه، تمامًا كما تحدثنا عن الصلاة. فالمجتمع المسلم لا يقوم حقيقة إلا بالدعوة إلى الله وسيلةً. قال عَيْكَ: ﴿ أَدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ } وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: ١٢٥]. وإذا قام كان من أهم خصائصه الدعوة إلى الله غايةً، إلى جانب

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم: (١٨١٨ ).

الصلاة والزكاة على سبيل التلازم. فتدبر قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مُّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكَوْةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤١].

ومن هنا رسم الله سبيل الرسول على صراطًا مستقيًّا، يتبعه عليه كل المسلمين، قوامه الدعوة إلى الله على بصيرة، وهي سبيل ثابتة، لا تتغير ولا تتبدل، مستقرة كذلك أبدًا. قال تعالى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي آذَعُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيَّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآأَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

فقوله تعالى: ﴿ هَٰذِهِ ـ سَبِيلِي ﴾ جملة اسمية دالة كما هي عند النحاة والبلاغيين على الثبات. وثباتها هو على ما جاء بعد لتفسير السياق: ﴿ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنَّي ﴾ [يوسف: ١٠٨] الآية، وجاء تفسيرها جملة فعلية للدلالة على الحركة، وفي ذلك إشارة إلى ما ذكرناه من خصيصة الدعوة اللازمة للجهاعة الإسلامية، قبل التمكين وبعده، وأنها صفة تابعة لإسلام المسلم، متى تفاعل مع إسلامه، واستقام عليه.

ومن هنا أيضًا جاء أمر الدعوة والإصلاح مقرونًا بالأمر بالصلاة، في غير ما آية من القرآن الكريم. وذلك على نحو ما في وصية لقمان الحكيم لابنه، في حكاية الله عنه من قوله تعالى: ﴿ يَنْبُنَى أَقِيرِ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [ لقهان: ١٧].

وقال عَلَىٰ فِي وصفِ جميلٍ لمؤمني أهل الكتاب، تناسق فيه جمال تلاوة القرآن قيامًا بالليل؛ مع جمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمسارعة في الخيرات: ﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّنَ أَهْلِ الْكِتَبِ أُمَّةٌ قَابِهَةٌ يَتْلُونَ ءَايَنتِ اللّهِ ءَانَاتَهُ النَّلِ وَهُمِّ يَسْجُدُونَ شَ يُوْمِنُونَ فِي اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ يَسْجُدُونَ شَ يُوْمِنُونَ فِي اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ فِي الْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرِ وَيُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ الْمُعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ الْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ الْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ الْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْرَادِ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُصَعَمُونُهُ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَالَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَانُ عَلَى اللّهُ عَلَوْهُ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

وجعل من سننه تعالى في الخلق أن كان أمنهم الوجودي والنفسي والاجتهاعي؛ مرتبطًا باستقامة أحوالهم: وذلك الثبات على الصلاة، والصبر عليها، وحفظ البيئة الدينية الموفرة لظروفها؛ بالإصلاح والنهي عن الفساد. فإذا اختلت تلك الشروط اختل الأمن الوجودي للأمة.

قال تعالى يعرض صورة شاملة لإحسان التدين: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّكُوةَ طَرَقِ ٱلنَّيْءَاتُ ذَلِكَ الصَّكُوةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلنَّيْلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتُ ذَلِكَ فَكُولًا فِكُولِ اللَّذَكِينَ ﴿ وَأَصْبِرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَكُولًا فَكُنَ مِنَ ٱلْفُسَادِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا كُنَ مِنَ ٱلْفُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلفَسَادِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا فَلِيلًا مِنْهُمُ وَاتَبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا ٱلتَّرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الْقُرَى يِظُلِمُ وَاقَبَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللل

#### تبصرة:

إلا أن لنا هاهنا قاعدة مشهورة عند العلماء، وهي: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى ( الخبر ) أولًا. والخير كل الخير هو معرفة الله، فكل معروف إنها كان كذلك من حيث هو يؤدي إلى معرفة الله، أو هو عين معرفة الله، وكل منكر إنها كان كذلك من حيث هو جهل بالله. فإذا اتفق أن كان أمر بمعروف ما؛ ينتج عنه منكر أكبر منه؛ توجه حينئذ وجوب ترك الأمر بذلك المعروف.

وكذلك إذا كان نهي عن منكر ما يؤدي إلى ما هو أفظع منه؛ توجه وجوب ترك ذلك النهى؛ إلى حين، كما قرره الإمام ابن تيمية رحمه الله في قوله: ( وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة: فيها إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات، أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها (...) فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر؛ لم يكن مأمورًا به، بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته )(١). وربيا كانت الوسائل المستعملة في ذلك سيئة، أو اختيار العبارات غير موفق، أو نحو ذلك من وسائل تحقيق المناط الفاشلة ابتداء، مما لم يراع فيه الزمان وأهله، فيؤدي إلى عكس النتائج المرجوة.

<sup>(</sup>١) كتاب الاستقامة: ( ٢/ ٢١٨ )، ومجموع الفتاوي ( ٢٨/ ١٢٩).

ولذلك كانت الآية المشهورة على ألسنة الدعاة: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمُةٌ يُدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِلَلْغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرُ وَالْمُنكِرُ وَالْمُنكِرُ الله وَالْمُنكِ هُمُ الْمُفلِحُونَ ﴾ [ آل عمران: ١٠٤]، من ألطف الإشارات إلى هذا المعنى العجيب، الذي يجعل المرء يضع نصب عينيه تحقيق مفهوم ( الخير ) أولًا، فلا عبرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن تحقق الداعي من أنه يخطئ به الوصول إلى الخير. وإنها الخير - كها قلنا - هو التعريف بالله. هذا معنى عظيم من أسرار كتاب الله.. فتدبر!

وعليه، فقد جاءت الآية في سياق امتنان الله على المؤمنين بنعمة الإسلام، والتأليف بين قلوبهم، وإنقاذهم من النار، وإرجاع الفضل في كل ذلك إلى الله. فاقرأ السياق كله وتدبر، ثم أنصت إلى قلبك: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَقُوا اللهَ حَقَى تُقَالِدٍ وَلَا ثَمَوُنَ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَكَا عَسَمِهُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا نَفَرَوُأُ وَلَا فَانَتُم اللهِ عَلَيْكُم إِذْ كُنتُم أَعْدَاءَ فَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم فَأَصَبَحْتُم وَاذْ كُرُوا نِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَانقَذَكُم مِنها كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم النّائِدِه اللهِ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَانقَذَكُم مِنها كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللّه لَكُم اللهُ عُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُونَ وَيَنّهُ وَنَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُونَ وَيَنّهُ وَنَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهُ وَنَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهُ وَنَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ إِلَى الْخَيْرِ عَنْهُ وَلَا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمُفلِحُونَ وَلَيْتِكَ هُولَا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمُفلِحُونَ وَالْتَهِكَ لَمُهُ الْمُفلِحُونَ إِلَى الْمُنكِرُ وَالْتِيكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ إِلَى الْمُعَلِيكُ هُولَا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمُغلِحُونَ إِلَى الْمُعْرِدُ وَيَتَهُونَا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمُؤْمِنَ وَلَاتِيكَ فَا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمُغْلِحُونَ وَلَاتِكَ كَلّمُ الْمُولِونَ وَيَنْهُ وَالْعَلَمُ وَالْمُ الْعُلِيلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّه

إنها آيات تُشَدُّ إليها رحال المصلحين الربانيين.. فأبصر! ألا ما أبعد واقعنا المنحط عن سهائها العالي الرفيع! فالدعوة

إن لم تراع أصل الاعتصام بحبل الله، وعدم التفرق عنه، ولم تنضبط بقصد النجاة من النار، للداعي والمدعو سواء؛ كانت منحرفة عن ( الخير )، وإن كانت في ظاهرها ( أمرًا بمعروف ونهيًا عن منكر )، فلا قيمة لهذا إلا إذا صار إلى خير. فتدبر! ثم أبصر!

ولنجعل خاتمة كلامنا في هذا البلاغ الخامس، آيات الدعوة إلى الله من سورة ( فصلت )، ذات ( القواعد العشر )، إنها خلاصة القول فيه، وجماعه. فقد فصلت المنطلقات تفصيلًا، وحددت الغايات تحديدًا، وضبطت الوسائل ضبطًا. إنها منهج متكامل بذاتها في الدعوة إلى الله. وإن الناس اليوم لو أخذوا بها وحدها في هذا الشأن لكفتهم. اقرأها أولًا، ثم لنتعاون معًا على تدبرها ثم إبصارها آية آية إن شاء الله؛ عسى أن نصل إلى رسم منهاج قرآني للدعوة إلى الله.

وَمَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُهُا وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْلِي اللَّهُ اللللِّلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الل

هذه هي القواعد العشر في الدعوة، فاعقد أناملك يا صاح كما تفعل عند إحصاء الأشياء، وأحص معي أصولها من خلال هذه الآيات واحدةً واحدةً، وتدبر!

### تبصرة: القواعد العشر في الدعوة إلى الله:

- ١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾ .
  - ٢ ﴿ ثُمَّ أَسْتَقَدَمُوا ﴾.
- ٣ ﴿ تَــ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَ أَلَا تَحَــ افْوا وَلَا تَحــ زَنُوا ﴾
   عدها واحدة إلى قوله تعالى: ﴿ نُرُلَامِنَ عَفُورِ رَّحِيمٍ ﴾
  - ٤ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمِّن دَعَاۤ إِلَى ٱللَّهِ ﴾.
    - ٥ ﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾.
    - ٦ ﴿ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.
    - ٧ ﴿ وَلَا شَنَّ تَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّنَةُ ﴾.
- ٨ ﴿ اَدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ,
   وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾.
- ٩ ﴿ وَمَا يُلَقَّ مُهَا ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّ لَهَآ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾.

• ١ - ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ .

هذا هو الظاهر الجلي، ولكن يجوز أن تجد أكثر، فالقرآن بحر زاخر بالكنوز، لا يحصى معانيه إلا الله عَلاه.

#### \* تبصرة:

أما القاعدة الأولى: فهي أن ( قول: ربنا الله ) إعلان للتوحيد. تدبر.. إنه ( قول ). وهذا شيء مهم في حد ذاته، (فقوله) ذلك إعلان له، ودعوة إليه، وترسيخ له في المجتمع. ألم تسمع قول النبي الله للذي سأله: أن يقول له في الإسلام شيئًا، لا يسأل عنه أحدًا بعده؛ فقال له ﷺ: « قل آمنت بالله فاستقم »(۱) ، وفي رواية أخرى: « ثم استقم ». هكذا (قل) تصريحًا لا تلميحًا، إعلانًا وإشهارًا لا تورية وتقية، ﴿ إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ وَقَلْبُهُ, مُطْمَعِنُّ إِلَّا لِمِكْنِ ﴾ [النحل: ١٠٦]. فإنها أصل الدين إعلان توحيد الله، ورفع راية ( لا إله إلا الله ). فارفعها يا صاح عاليًا عاليًا، ارفعها فوق كل راية؛ حتى لا تظهر فوقها راية، ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ، لِلَّهِ ﴾ [ الأنفال: ٣٩]، قل: ( آمنت بالله ) حيثها حللت وارتحلت! قلها في كل مكان.. أعلن تدينك ولا تخفيه، أشهر سلوكك الإسلامي، وانتهاءك الحضاري، وصبغتك الربانية، وكونك من أمة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

محمد ﷺ! عش بهذا المنطق، وبهذا الشعور واعتز به، ولا تخجل! ﴿ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُستَقِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٤٣]، إنه مبعث الفخر إذا افتخرت الأمم بتفاهاتها المادية، وخزعبلاتها الفكرية، هذا دين رب الكون كله فاعتز به، ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨].

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱلله ﴾، تلك هي القاعدة الأولى، فاحفظها بوجدانك، فقد جعلها الله أول شرط الفلاح، فاعرف ربك وعرف به، على ما فصلنا في البلاغ الثاني من هذا الكتاب، تكن قد قلت: ربنا الله.

#### \* تبصرة:

وأما القاعدة الثانية: فهي الاستقامة على قولك ربنا الله.. وأثم اَسْتَقَدَمُوا ﴾؛ أي: الالتزام بها أقررت، والوفاء بها شهدت به على نفسك، وشهد به عليك الله، والملائكة، والناس أجمعون. ذلك صراط مستقيم أقررت به، فاستقم عليه عقيدة وسلوكًا، ظاهرًا وباطنًا، خوفًا ورجاء؛ تكن من الصادقين. ذلك أن الاستقامة على توحيد الله - معرفة وتعريفًا - في ربوبيته وألوهيته، وما تفرع عن هذه وتلك، من معان رفيعة سامية، كعبادته تعالى بها له من أسهاء حسنى وصفات عُلى، اثباتًا لها، ودعاءً بها، وسيرًا إليه في أنوارها.. كل ذلك وما في معناه من مقتضياته يجعلك مسلمًا حقًا، ويحقق وعد الله فيك من الأمن في الدنيا والآخرة. وبيانه كها يلى:

#### \* تبصرة:

القاعدة الثالثة: التبشير وعدم التنفير، وذلك ببناء الكلام في الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ على قصد تحبيب العباد في رب العباد. إذ على ذلك ينبني مفهوم الخوف والرجاء. انظر كيف بشر الله من استقام على ذلك بالجنة وبالولاية الربانية الحقة، والنجاة من غضبه وعذابه. إنه شعور جميل جدًّا. شعور بالأمن الروحي، والسلام الوجدان، يفيض بالقلب المؤمن الصادق. إن العبد ليجد جمال الكرم الإلهي في نفسه، ونور رحمته ينبعث من صدقه، في توجهه وسيره إلى الله، مع خوفه من زوال ذلك؛ مما ينشط حركة سره، وسرعة إقباله على ربه رغبًا ورهبًا. ف (البشرى) هي أعظم ما يحب الإنسان أن يسمع في حياته. وهي أرفع منازل الدعوة إلى الله، وأرقاها غاية ووسيلة. إلا أنه معلوم شرعًا وعقلًا؛ أن البشرى لا تتحقق؛ إلا إذا لابسها خوف عدم حصول المرتجى.

فالتخويف أساس لتحقيق التبشير؛ ولذلك قلما ذكر الترغيب في القرآن إلا وذكر معه الترهيب. فهما حقيقتان متلازمتان. إلا أن ضابط ذلك وجماعهما هو التحبيب. أي لا يجوز أن يُفَرِّط المرء في أحدهما، أو يُفْرط؛ بما يؤدي إلى تنفير النفس عن المقصود، وتيئيسها من الله والعياذ بالله. بل يجب أن يكون التخويف على قدر ما يحبب العباد في رب العباد، فهاهنا ميزان من الحكمة قل من يحسنه من الناس؛ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في عبارة جامعة: ( ويندرج الخوف والرجاء في الحب) (١٠).

فاجعل التبشير بالخير في الدنيا والآخرة جوهر خطابك للناس، واجعل النذارة له مصدقة؛ حتى لا تتواكل الأنفس، وتتراخى عن أداء حق الله. واقصد إلى تعريف الخلق بالله فإنهم إن عرفوه حقًّا أحبوه؛ فتعلقوا بعبادته آنئذ خوفًا وطمعًا. ففي الصحيحين: «أن النبي شبعث معاذًا وأبا موسى إلى اليمن؛ قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا » (٢٠) وفي صحيح مسلم: أن أبا موسى الأشعري شه قال: بَعَثَنِي رَسُولُ الله شُهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ. فَقَالَ: « ادْعُوا النّاسَ، وَبَشَرَا وَلاَ تُنفّرَا، وَيَسّرًا وَلاَ تُعَسّرًا » (٢٠).

ومن ألطف النصوص في هذا المعنى ما صح عنه الله أنه قال: « إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي » (أ). فهذا رب العالمين يعلمنا أن نجعل خطاب الرحمة سابقًا في دعوتنا، ونجعل لذلك النذارة خادمة للبشارة؛

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم:( ١/ ١٢٤) نشر دار الكتب العلمية ببروت، تحقيق: زكريا على يوسف.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه.

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

لأن الكل مشمول بقصد المحبة. وما أجمل وصف الله لرسوله لله ، في ذلك، وهو سيد الدعاة إليه: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِٱلْمُوْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيتُهُ ﴾ [التوبة: ١٢٨]، فأشد الناس خوفًا من الله هو أشدهم محبة له. بهذا المنطق وجب أن تبنى خطابك الدعوي يا صاح، فما تفرد النذير في موطن من الكتاب والسنة الالحكمة خاصة.

#### # تبصرة:

القاعدة الرابعة: الدعوة إلى الله لا إلى ذات الهيآت والمنظمات. تدبر قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [ فصلت: ٣٣ ] ، فهو أولًا متفرع عن ( القول ) الأول: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾ وفي سياقه. فإعلان التوحيد بالتعرف على الله والتعريف به، أمر متضمن لما نحن فيه: ( قول الدعوة إلى الله ) فليس الداعي الحق إلى الله إلا معرفًا به؛ ولذلك كان هذا أحسن ما يعلنه العبد في طريق عبادة الله في الأرض: ﴿ وَمَن أَحْسَنُ فَوْلًا ... ﴾ [ فصلت: ٣٣]، ثم هو ( دعوة إلى الله ) على غرار قوله في سياق آخر مما سبق بيانه: ﴿ قُلْ هَذِهِ - سَبِيلِي آذَعُوَا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [ يوسف: ١٠٨ ]، فهي دعوة إلى ( الله ) جل جلاله وجماله، توحيدًا وتفريدًا وتجريدًا؛ رغبة ورهبة.. فتدبر..! لا ضير أن تنظم عملك ضمن أي تنظيم دعوي،

ما دامت أصوله العقدية سليمة، وما دام منهجه الدعوي مستقيرًا على الكتاب والسنة، ولكن احذر أن يختلط عليك الأمر، فتدعو الناس إلى التنظيم بدل دعوتهم إلى الله، فتكون قد اتخذت التنظيم آنئذ وثنًا يعبد من دون الله الواحد القهار.

اجعل الله غايتك على كل حال. واتخذه هدفًا لدعوتك: تتعرف عليه وتعرف به؛ تكن أحسن القائلين في الدين. اجعل تنظمك أو جماعتك خادمة لله، ولا تجعل الله خادمًا لتنظيمك أو جماعتك، واحذر! فهذا منزلق قلما يسلم منه أحد من المتحزيين. فتدير..! تلك لطيفة من لطائف قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمِّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [ فصلت: ٣٣ ]، وقد فصلنا الكلام في هذا المعنى بكتابنا ( البيان الدعوي )، معززًا بأدلته الوافية هناك، فارجع إليه إن شئت، والله الهادي إلى الحق، ولا حق سواه.

#### \* تبصرة:

القاعدة الخامسة: في أن العمل الصالح أساس الدعوة إلى الله، وعلى رأسه الصلاة. ولذلك قال: ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ عطفًا على إحسان القول. فلا قول حسن إلا إذا انبني على عمل صالح، ثم انبثق عنه عمل صالح. فويل لمن ناقضت أفعاله ما أظهر للناس من أقواله. إن الاستقامة التي اشترطت على الذين قالوا ربنا الله هي هنا قد سيقت مسافًا

دعويًّا ظاهرًا، بمعنى أنه يجب أن تنتبه إلى أن الداعي إلى الله يدعو بقوله وبفعله، كما أن المفتى يفتى الناس بقوله وبفعله شاء أم أبي. فسلوكه الفعلى مناط اتباع، تلك سنة الله في الخلق. فاجعل عملك صالحًا حتى تكون به مصلحًا؛ ويأجرك الله مرتين.

#### \* تبصرة:

القاعدة السادسة: إعلان الانتهاء لكل المسلمين، والحرص على عدم تفريق وحدتهم العامة. ﴿ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ف ( من ) هذه تفيد التبعيض كها هو معلوم عند اللغويين. والمعنى أنك واحد من المسلمين، جزء من كل. فالدعوة إلى الله هي دعوة إلى الله، وانتهاء عام لكل المسلمين. وفي ذلك راحة من مضايق الهيئات والجماعات، فما أجمل أن تجيب أيها الداعى إلى الله إذا سئلت: ( من أي جماعة أنت؟ ) فتقول: ( من المسلمين )! ذلك الحق من رب العالمين، ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّ ثُصِّرَفُونَ ﴾ [يونس: ٣٢].

#### \* تبصرة:

القاعدة السابعة: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَهُ ﴾ ، هذا مبدأ ثابت من مبادئ القرآن، فاثبت عليه، لا يستوى الخير والشر، لا يستوى الحق والباطل، لا يستوى المعروف والمنكر، لا يستوى الكلام الطيب والكلام الخبيث. ونتيجة ذلك دعويًا: لا تستوي الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، والدعوة إليه بالتي هي أخشن. لا يستوي في ميزان الله من يقرب الناس من الله ويعرفهم بجهاله وجلاله، ومن ينفرهم عنه ويجهلهم بقدره، وإن ظن أنه بذلك يحسن صنعًا، فلا تغتر به! هذا كتاب ربنا واضح في المسألة وضوح الشمس في رابعة النهار. وتلك سنة نبينا قاطعة بأن المنهج الدعوي الإسلامي إنها هو ما اتسم بالحلم والأناة، والتيسير على الناس في طريق تعريفهم بحقوق ربهم. ذلك هو الحق الثابت أبدًا: ﴿ وَلَا شَتَوِى الْمُسَنَةُ وَلَا السَيِنَةُ ﴾ .

#### \* تبصرة:

القاعدة الثامنة: دفع الشر بالخير. وهي تفسير للقاعدة السابقة، وبيان لها، وتحقيق خاص لمناطها العام: ﴿ اَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ السابقة، وبيان لها، وتحقيق خاص لمناطها العام: ﴿ اَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ الْمَاتُ وَبَيْنَكُ وَلَيْطِبيق الجزئي، القاعدتين، هي العلاقة بين المطلق والمقيد، وذلك مثلًا حيث يواجهك الخصوم في الدعوة إلى الله من أهلك وعشيرتك، أو حكومتك، أو يحاصرونك؛ فاقتد برسول الله الله ولا تلتفت إلى عيره، إياك أن تغلبك الرغبة الجامحة في الانتقام؛ لا يستفزنك تحرشهم، ولا يثيرنك جهلهم وعنتهم، خاصة وأن مناط الأحكام في الدعوة في هذا الزمان غالب أمره أنه بتنزل في بلاد المسلمين، ويخاطب من يشهد أن لا إله إلا الله بتنزل في بلاد المسلمين، ويخاطب من يشهد أن لا إله إلا الله

وأن محمدًا رسول الله. فكيف تنزع إلى العنف الجاهلي؟ حاشا الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الإسلام، إنك إن تفقد منهج القرآن، وتخطئ سنة الرسول ﷺ في الدعوة إلى الله؛ تفقد صفة الداعى إلى الخير. والله أمرك أن تدعو إلى الخير، كما بينت لنا الآية قبل: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ﴾ [ آل عمران: ١٠٤ ]، وتفقد صفة الداعي إلى الله، فلا تكون داعية إلا إلى نفسك.

حذار من التشنج، حذار من الغضب لنفسك. ما دمت قد جعلت نفسك لله فاجعل الكل لله، ولا تتحرك في الدعوة إليه تعالى إلا بها تقدر أنه لله. ﴿ آدْفَعْ بِأَلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيِّنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ [ فصلت: ٣٤]. تلك مقدمة مسلمة في منهج الله، نتيجتها واضحة حاسمة، هي: ﴿ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ [ فصلت: ٣٤]. تلك هي الحكمة المذكورة بوضوح في قوله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْجِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ } وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [ النحل: ١٢٥]. عجيب كم ضل كثير من الدعاة - مع الأسف - عن منهج الله؛ لما هجروا القرآن إلى غيره من الأهواء، مستجيبين لردود الأفعال. ألا ما أوضح القرآن، لو يبصرون.. ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧]، ولكن الضلال عمى.

اقرأ مرة أخرى.. وتدبر: ﴿ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي

بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ [ نصلت: ٣٤]، ذلك هو الأصل في المنهج الدعوي، وما سواه جزئي حادث، ولكل حادث حديث. وإنها الغاية عندنا في هذا الكتاب تقعيد الأصول.

#### \* تبصرة:

القاعدة التاسعة: في الصبر على الأخذ بالمنهج القرآني. ذلك أنه يحمل النفس في معاشرة الناس على ما تكره، من تحمل الأذى في الله، ودفع الشر بالخير، ودفع الجهلة بالحكمة والموعظة الحسنة، ودفع العداء بالتي هي أحسن. كل ذلك شديد على النفس؛ لأنها جبلت على محبة ذاتها، والانتقام لها؛ ولذلك قال في القاعدة التالية: ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا أَلَيْنَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّلُها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٠]، فدرب نفسك على الصبر حيث يجب الصبر، وعلمها كيف فدرب نفسك على الصبر حيث يجب الصبر، وعلمها كيف تكبح جماحها؛ حتى لا ترد الجهل بالجهل، والشر بالشر؛ فتزيغ عن الصراط المستقيم.

#### \* تبصرة:

القاعدة العاشرة: الحذر من الشيطان. وها هنا لطيفة من اللطائف، ذلك أن بعض المسلمين قد يغيب عنه في فتنة الانغماس الاجتماعي؛ أن الشر من الشيطان. حقيقة كبرى قد تنسى.. اذكر هذا جيدًا وجدد إيهانك به، إن الشيطان

الملعون خلق من خلق الله، بل هو شر خلق الله، خلقه لحكمة الابتلاء، إنه ليس وهمًا ولا خيالًا، إنه حقيقة، إنه يسعى لتضليل عباد الله، وأنت واحد عن يستهدفه الشيطان بغوايته، وكل الناس معرض له. فتدبر.. يجب أن تعرف الشيطان وحيله الخبيثة، فالمؤمن الكيس الفطن هو من يسأل عن الشر مخافة أن يلحقه، فاسأل عنه حتى تعرفه. فإنك إن تجهل به تقع في أحابيله. والله ﷺ عرفنا به في غير ما آية من القرآن، فقال تعالى: ﴿ يَنْبَنِّي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا آخَرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ يَهِمَا أُ إِنَّهُ بِرَسَكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُوْهُمُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٧].

وقال ﷺ في وجوب اتخاذ الشيطان عدوًّا: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوُّ فَأَيَّذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصَلْبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾[ فاطر: ٦]، وقال: ﴿ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَكَ لَأَيَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ اللَّهُ عَلَ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَقِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَدِ وَلَاَمْ نَهُمْ فَلِيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينًا ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ إِلَّا عُرُورًا ﴿ أُولَيْهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مُحِيصًا ﴾ [النساء: ١١٨ - ١٢١].

اعرف عدوك تنتصر عليه!

اعرف الشيطان؛ حتى تعرف طبيعة العلاقة بينه وبين

المسلم عمومًا، وبينه وبين الداعية إلى الله خصوصًا. إنك إذ تدعو إلى الله تقوم بهدم ما بناه إبليس اللعين؛ فتزداد عداوته لك أضعافًا مضاعفة، ولكنك إن اعتصمت بالله واستعذت به لن يصل إليك، فلا سلطان له على عباد الله الصالحين.

إن أسهل ما يمكن أن يزرعه في قلبك هو أن يشغلك بالحسن دون الأحسن، فإذا استجبت له نزل بك دركة، فدركة؛ حتى يجعلك من الغاوين، ومن هنا قال ﷺ من بعد ما أرسى قواعد المنهج الدعوي: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَّطُينِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ, هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [ فصلت: ٣٦]، لقد كان السياق في الحض على الصبر، والثبات على منهج الدفع بالتي هي أحسن، وعدم الاستجابة لاستفزاز خصوم الدعوة: ﴿ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ,عَدَّوَةٌ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ ، فقال بعد ذلك مباشرة: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَّطُينِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِأَلِلَّةً إِنَّهُ, هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾، فجاءت القاعدة العاشرة في الاستعاذة من نزغ إبليس اللعين؛ خاتمة للقواعد العشر، في المنهج القرآني للدعوة؛ حتى يستشعر الإنسان استقامة ما هو عليه من صراط، وصواب ما سار عليه من سبيل، وأنه ماض في ذلك على بصرة يدعو إلى الله. فمهما حصل من اختلال طارئ، أو ابتلاء سابق؛ فاثبت على منهجك لا تغير ولا تبدل، ما دمت تنهل من القرآن، كتاب

## ١٤٤ الدعوة إلى الخير

الله رب العالمين. وكلما ألقى الشيطان في روعك من الوساوس ما ألقى؛ ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾.

تلك بلاغات القرآن العملية التي رسمها الله لعباده صراطًا مستقيرًا، فما بقي الآن إلا ضابطها العام، وقانونها الكلي؛ لضهان توقيعها في واقع الحياة بصورة نموذجية؛ سيرًا إلى الله وسلوكًا إليه تعالى، وهو البلاغ السادس.

\* \* \*



لا سبيل إلى كل ما ذكر من بلاغات قرآنية؛ إلا عن طريق اتباع المبلِّغ: محمد بن عبد الله، رسول الله إلى العالمين، هذه عقيدة، بل أصل من أصولها الكبرى، وكلي من كلياتها العظمى، لا استقامة لشيء من ذلك كله إلا به، وإن شئت فقل: هذا هو البلاغ القرآني الجامع، والضابط الكلي المانع. قال الله عَنْنَا الله عَنْنَا مَا الله عَنْنَا الله عَنْ عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْنَا الله عَنْ الله عَنْنَا الله عَنْ عَلْنَا الله عَنْنَا الله عَنْ عَلْنَا الله عَنْنَا الله عَنْ عَلْنَا الله عَنْ عَلْنَا الله عَنْ عَلْنَا الله عَنْ عَلْنَا الله عَنْنَا الله عَنْ الله عَنْنَا عَنْنَا الله عَنْنَا ا

فهذا أمر لا يهاري فيه إلا جاهل بحقيقة الإسلام، أو من لا إيهان له به أصلًا.

فإذن؛ كل حديثنا مما كان قبل؛ لا يمكن تحقيق مناطه، وتصور تطبيقه إلا من خلال السنة النبوية، وقول النبي للله في هذا واضح وضوح الآيات: « من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد » (۱). لا نقاش في هذا، وما هو بحاجة منا إلى تقرير أو تحرير. وإنها الحاجة في بيان طبيعة الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام: كيف؟ هذا الذي تخبط فيه كثير من الناس.

وهذا هو مربط الفرس، وبيت القصيد. كيف نتبع السنة؟ وكيف نتأسى بالرسول الله الله الله أن كثيرًا من المتدينين اليوم يسيء للسنة من حيث هو يزعم أنه متبع للسنة، ويحارب السنة من حيث هو يظن أنه ينافح عن السنة. وتلك أم المصائب؛ إذ يصنع الإنسان عكس ما يعتقد أنه يصنعه، لقد اقتصر كثير منهم في السنة على منهج التعلم دون التزكية والتحلم، فضلوا وأضلوا.. تدبر قول الله ﷺ: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُرْكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَغِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] وقوله ﷺ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ، وَيُزِّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾ [ الجمعة: ٢ ].

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

#### تبصرة:

إن النبي على المؤمنين، ومدارسته معهم؛ يقوم بعمليتين اثنتين لا واحدة: (التزكية والتعليم)، فاقرأ الآيتين وتدبر.. فعجبًا، كيف فهم بعضهم من اتباع السنة والتأسي بها مجرد استظهار بعض الأحاديث، دون الرحيل إلى أخلاقها والتزكي بمقاصدها، والانتقال إلى منازلها؟

أما التعليم: فهو للحلال والحرام وسائر أحكام القرآن وفقه السنة، وأما تعلم ما تحصل به الكفاية من ذلك لعبادة الله، والالتزام بحدوده؛ فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، في كل ما يهمه من شؤون العبادات والمعاملات.

وأما التزكية: فهي التطهير للنفس والتربية لها، ﴿ قَدْ أَفَلَتَ مَن زُكَّنهَا اللَّ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنهَا ﴾ [الشمس: ١٠،٩]، فالرسول الكريم كان حريصًا على تطهير صحابته من الأهواء، والارتقاء بهم عبر مدارج الإيهان، إلى ما هو (أحسن عملًا)، من مثل قوله لعبد الله بن عمر: (نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل) (١٠).

وانظر - رحمك الله - كيف ذكر ( التزكية ) قبل ( التعليم ) في الآيتين، مع أنه لا تزكية بغير تعليم ابتداء، على ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

صحيحه قال: (باب العلم قبل القول والعمل)، وقد تقدم ذكر التعليم على التزكية - بناء على الأصل - في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْجِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٩].

صحيح أن العطف بالواو - في الآيات كما هو في العربية - لا يفيد الترتيب، لكن التقديم والتأخير في البلاغة يفيد الأهمية؛ ومن هنا جاءت التزكية في الآيتين الأوليين مقدمة على التعليم؛ من باب ذكر المقاصد قبل الوسائل؛ لشرف الغاية وعلوها؛ وحتى لا يفتتن السائر بالوسيلة عن الغاية؛ فيضل عنها، ويكون من الخاسرين.

تقول لي: وما بال التحلم؟ أقول: ذلك أنه الله ما عَلَّم ولا زَكِّي إلا بحِلْم، فهو الخاصية العظمي لمنهج التعليم والتزكية لديه ﷺ، كما سترى بحول الله.

والحِلْمُ: الرزانة والكياسة والرحمة والأناة، وهو ضد الجهالة والسفه، والتَّحَلُّمُ: تخلق الحلم، وتكلفه؛ حتى يصير لك خلقًا. ومعنى ( اتباع السنة تحليًا ): التخلق بأخلاقه ﷺ في ذلك؛ أي في حلمه، وصبره على جهالة الناس، وسفههم. قال عليه الصلاة والسلام: « إنها العلم بالتعلم، و إنها الحلم بالتحلم. و من يتحر الخير يعطه، و من يتق الشر يوقه  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في الأفراد عن أبي هريرة، ورواه الخطيب البغدادي عنه، وعن أبي الدرداء، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( ٢٣٢٨ ).

تبصرة:

إن الاتباع العام للرسول ﷺ في كل شيء، إنها مفتاحه التحلم بحلمه.

وهذا - من حيث المعنى - في كتاب الله، ألم تقل عائشة رضى الله عنها: (كان خلقه القرآن)؟(١)، فالعود إذن للقرآن، نبحث فيه عن معنى الاتباع ومفهوم التأسي، الآية واضحة ظاهرة لكل ذي قلب شهيد، قال تعالى: ﴿ لَّقَدَّكَانَ لَّكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَنْسَوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْهَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وإنها لآية عظيمة، وحكمة بالغة، وصراط مستقيم. تدبر هذه العبارة الربانية: ﴿ أَسُوَّةُ حَسَنَةً ﴾ فأما الأسوة: فهي التَّخَلُّقُ. فالتأسي: اتباع السيرة، والتخلق بما كان عليه المتأسَّى به من خلق عام، والخلق هنا هو كل الأوصاف التي كان يوصف بها في سلوكه وعمله، عدا الأوصاف الجبلية، التي لا يمكن اكتسابها بالتأسي ولا بغيره، ووصف الأسوة بـ ( الحسنة ) دليل على علو شأن الخلق النبوي، وكمال سيرته، وسلوكه العام والخاص، فهو لذلك كان أرقى نموذج بشري للتأسي والتخلق، أليس هو ( رسول الله ) المصنوع على عين الله، والمتأدب بأدب الله؟ بلى والله، فإذن من هاهنا يبدأ التأسى والاتباع، ومن أخطأه هذا المدخل للسنة النبوية فقد أخطأها كلها؛ إذ أتى البيوت من غير أبوابها.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

وتلك شهادة الله لرسوله ﷺ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [ القلم: ٤ ]، تلك هي الأسوة الحسنة؛ ولذلك قال بعد: ﴿ لِّمَن كَانَ يَرِّجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَنَّكُرَ اللَّهَ كَذِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١]؛ إذ الخلق الحسن هو بات العمل الصالح، وسبب قبوله، فليس عبثًا أن يصرح الرسول ﷺ بقوله العجيب: ( ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن ) (١) ، وقوله في نحو هذا أيضًا: ( إن أكمل المؤمنين إيهانا أحسنهم خلقًا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة )(٢٠). ولذلك فإنه: ( لا يكون المؤمن لعانًا ) كما صح عن النبي ﷺ (٦)، وقال لعائشة أم المؤمنين؛ إذ استغربَتْ منه أنه دارى أحد الناس ممن يكره: ( يا عائشة! متى عهدتني فحاشًا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره  $)^{(1)}$ . والقصة كما في صحيح البخاري أنه ( استأذن رجل على رسول الله ﷺ، فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة! أو ابن العشيرة. فلم دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم ألنت له الكلام؟ ) فقال لها ﷺ ما قال.

قلت: هذا حديث تشد إليه رحال القلوب، ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ,

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ·( · ۲۲ ) , o 79 · ).

<sup>(</sup>٢) رواه البزار بسند صحيح: صحيح الجامع الصغير: ( ١٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، وصححه صاحب صحيح الجامع الصغير: ( ٧٧٧٤)

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

قَلْبُ أَوْ أَلَقَى السَّمْعَ وَهُو سَهِيدُ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وإنه والله سر حُسْنِ الأسوة، وجمالها في رسول الله، فقد قال على: ﴿ إِنِي لَم أَبعث لِعانًا و إِنها بعثت رحمة ﴾ (ألك خلق رسول الله، ذلك خلق القرآن، وهو قول الله تعالى: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَلَوَكُنتَ اللهِ اللهِ اللهُ تعالى: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَسَاوِرَهُم القرآن، وهو قول الله تعالى: ﴿ فَيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَسَاوِرَهُم فَظُا عَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَتُ عَنْهُم وَاسْتَغْفِر هَمُم وَسَاوِرَهُم فَظُا عَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَتُ عَنْهُم وَاسْتَغْفِر هَمُم وَسَاوِرَهُم فَا اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَم اللهُ وَاللهُ عَلَيْكُم وَسُولُ مِن اللهُ عَلَيْكُم مَا عَنْ اللهُ عَلَيْكُم عَلِيدًا الله والله من السنة أخي الداعية أخلاق النبوة؛ تكن بإذن الله من الراشدين!

ذلك خلقه الجامع المانع؛ قاطع لكل عبث؛ ومن هنا جعلنا عنوان هذا البلاغ الضابط لكل ما قبله: (في اتباع السنة تزكية وتعلُّمًا وتحلُّمًا )؛ إذ النبي الله إنها بعث معلمًا ومزكيًا، وكان كل ذلك منه على منهج الحلم والرأفة والرحمة والأناة، فصلى الله عليه وسلم من نبي حليم، ورسول كريم!

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

### ١٥٢ | اتباع السُّنَّة

تلك أصول البلاغ القرآني كتابًا وسنة، فها بقي لي ولك إلا تحقيق المناط، والدخول في الرباط، وذلك هو فقه الدين منزلًا على وفق الزمان والمكان، وهو بيان كيف العمل؟ وكيف الانطلاق؟ وكيف السير إلى الله؟ سلوكًا ودعوة، فرادى وجماعات، تلك أسئلة جمعنا جوابها في مفاتيح ثلاثة، هي خلاصة البلاغ السابع والأخير من هذه الرسالة.



# في المفاتيح الثلاثة

لا فائدة لحكم ليس يتحقق له مناط مطلقًا في حياة الإنسان، وإنها جاء الدين ليكون حركة إنسانية في الزمان والمكان، لا نصوصًا تتلى فقط، ولا قصصًا تحكى فحسب، وإنها الأمانة التي حملها الإنسان عَمَلٌ: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلُورُ وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَهَدَةِ فَيُنَتِثُكُمُ مِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥].

والإسلام لما بيَّن بلاغاته للناس بين لهم - فيها بين لهم - وسائل الوصول إليها، وطرائق اكتساب صفاتها، فجعل لكل أصل عملًا، ولكل عمل بابًا، ولكل باب مفتاحًا. تبصرة:

ومدار باب الخروج إلى العمل على ثلاثة مفاتيح، هي أصول لما سواها، نَسُكُّها في العبارات التالية:

- اغتنام المجالسات.
- والتزام الرباطات.
- وتبليغ الرسالات.

وبيان ذلك هو كما يلي:

\* تبصرة:

فأما المفتاح الأول فهو اغتنام المجالسات:

وهو أن تحرص على ( مجالس القرآن ) وهي خير أنواع ( مجالس الذكر )، التي تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله على أنها محبوبة عند الله، مذكورة في ملئه الأعلى، تشهدها الملائكة، وتنزل عليها السكينة، وتغشاها الرحمة، ويذكرها الله في من عنده، وليس شيء أفيد منها في تربية الإنسان المسلم على الصلاح والفلاح، وهي من أهم الوسائل التربوية التي لا غبش فيها ولا غبار، من حيث استنادها إلى الأدلة المتواترة بالمعني، عبر الأحاديث الوفيرة المستفيضة، نذكر منها الحديث المشهور، الذي رواه أبو هريرة مرفوعًا إلى النبي ﷺ، والذي فيه: « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، و يتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه »<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

وكذلك الحديث المتفق عليه، الذي رواه أبو هريرة أيضًا، مرفوعًا إلى النبي ﷺ قال: « إن لله ملائكة سياحين في الأرض، « فضلًا عن كتاب الناس »، يطوفون في الطرق، يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم! فيحفونهم بأجنحتهم إلى السهاء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأون؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأونى؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تجيدًا، وأكثر لك تسبيحًا. فيقول: فما يسألوني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا، وأشد لها طلبًا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول الله: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا، وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم! فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان، ليس منهم، إنها جاء لحاجة! فيقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم! » (١) والأحاديث في هذا المعنى كثير.

تبصرة: وتوسلًا إلى تحقيق مناط ذلك نسمي « مجالس

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

القرآن » مساهمة في تصحيح ما انحرفت إليه بعض الحركات الإسلامية، حيث تحولت مجالسهم التربوية، إلى اعتماد كتاب فلان، أو علان، من التآليف الفكرية البشرية؛ منهاجًا للدين والتدين. وهذا خطر كبير قد بيناه من قبل (١)، إذ بسببه يصيب الدعوات ما يصيبها من أنانية، وذاتية، وشركية نفسية في كثير من الأحيان. إن التربية الدعوية لا يمكن أن تستقيم على التوحيد الاعتقادي والعملي والوجداني؛ إلا بالتعلق المصدري بكتاب الله وسنة رسول الله في المجال التربوي، بالنسبة للمربي والمتربي سواء. فتدبر.. ثم أبصر!

وقد تبين مما سبق أن عملنا يقوم على منهج واضح وبسيط: الاعتصام بالقرآن آية آية؛ مصدرًا أول للتدين، والدعوة إليه، والاعتصام بالشائل المحمدية نموذجًا أعلى للتطبيق. فهو قسمان، وكلاهما يجب أن تترجمه ( مجالس القرآن )، وبيان ذلك كما يلي:

تبصرة: القسم الأول: أُسْلُكْ نفسَكَ وصاحبك في مجلس من ( مجالس القرآن )، وبيرٌ من خلالها إلى الله. لا تهتم كثيرًا -في هذا الشأن خاصة - بالتنظيمات والجماعات، فما نحن فيه أعم - من وجه - بكثير مما هي فيه، وهما أمران لا يتعارضان.

<sup>(</sup>١) انظر التوحيد والوساطة في التربية الدعوية للكاتب، الجزء الأول، نشر وزارة الأوقاف القطرية ضمن سلسلة كتاب الأمة. العدد: (٤٧).

ولكن لا تنس ( مجالس القرآن )، فذلك منهج النبي ﷺ في تلقين صحابته صفات الصلاح، ومقومات الإصلاح. تعلم من القرآن مباشرة دعوة الخير: ﴿ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ [ آل عمران: ١٠٤].

تتبع منهج القرآن كما عرضه القرآن: التلاوة، والتعلم والتعليم، والدراسة والتدارس، ثم التدبر؛ عسى أن تكون من المبصرين. فاجعل مجلسك القرآني على هذه الفقرات الأربع، المؤصلة في كتاب الله وسنة رسول الله. وبيانها كما يلي:

١ ـ فأما التلاوة: فبركة وزكاة في نفسها، فقد ثبت الأجر - كما بيناه قبل - على كل حرف تتلوه من القرآن، فلا تنس هذا، والله ﷺ أمر بالتلاوة للقرآن في غير ما آية. قال سبحانه: ﴿ وَٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِّمَٰتِهِ - وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدُّا ﴾ [ الكهف: ٢٧ ]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَنَبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيـَةً يَرْجُونِ يَجَدَرَةً لَّن تَجُورَ ﴾ [ فاطر: ٢٩ ]، وقال: ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآيِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٣]، وقال تعالى: ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ [ المزمل: ٤]، ثم قال: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [ المزمل: ٢٠]. وفي الحديث الصحيح: « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرؤه ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق؛ له أجران » (١).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

فاقرأ كما استطعت وتعلم؛ كي تتزكي، فقد رأيت أن التلاوة بدء فعله على من التزكية والتعليم، كما مر في قوله تعالى: ﴿ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ . وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ [ آل عمران: ١٦٤ ]، فالتلاوة نور في نفسها. إنها - لو أبصرتها حقًّا - صلة مباشرة برب العالمين؛ ذكرًا ومناجاة، إن العبد التالي لكتاب الله متكلم بكلام الله، وهذا وحده معنى عظيم في نفسه، فتدبر! وهو يمهد القلب ويهيئه للخطوات التربوية التالية.

٢\_ وأما التعلم والتعليم: فهو لأحكامه كها ذكرنا، وهو يكون بتحصيل العلم للنفس وتلقينه للغير؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُوا ۚ رَبَّنِيِّينَ بِمَا كُنتُم ۚ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَذَرُسُونَ ﴾ [ آل عمران: ٧٩ ]. فقد قُرئَتْ ( تَعْلَمُونَ ) و(تُعَلِّمُونَ ) فهي عملية مزدوجة، الجمع بين شقيها أولى: التعلم والتعليم، وأقل ذلك يا صاح أن تكون أحَدَهما: معلمًا أو متعلمًا. بيد أن العلم هاهنا إنها هو ما أفاد العمل. على قاعدة علماء مقاصد الشريعة: أن ( كل علم ليس تحته عمل فهو باطل )، وعلى هذا يحمل قوله ﷺ: « إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالمًا أو متعليًا » (١)، وقوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله لم يبعثني

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن كها في صحيح الجامع الصغير: (١٦٠٩).

معنتًا ولا متعنتًا؛ ولكن بعثني معلمًا ميسرًا "('). أي: معلمًا أعمال الخير والصلاح للعالمين.

٣- وأما الدراسة والتدارس: فهو تتبع وجوه المعاني والدلالات للمقاصد والغايات، من كل آية وسورة، ويجمع الثانية والثالثة - أعنى: ( التعلم والتدارس ) -ما ذكرنا من قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيَونَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَا كُنتُم تَدّرُسُونَ ﴾ [ آل عمران: ٧٩]، ويجمع المراحل الثلاث كلها: ( التلاوة والتعلم والتدارس ) ما جاء عَنْ أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى النبي الله فقالوا: ابعث معنا رِجالًا يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهِم سبعين رجلًا من الأنصار، يقال لهم القراء. فيهم خالي حرام. يقرؤون القرآن، ويتدارسون بِالليل يتعلمونَ ).. الحديث (٢٠). فالتدارس هو أساس التعلم كما في هذا الحديث، إذ لا علم إلا به، فأنت تبحث عن وجوه المعاني وتتدارسها؛ لتتعلم أحكامها ومقاصدها، وذكر التدارس أيضًا في الحديث السالف الذكر، من قوله عليه الصلاة والسلام: « من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم؛

(١) رواه مسلم.

<sup>.</sup> (۲) رواه مسلم.

إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه »(١).

٤- وأما التدبر: فهو - كما سبق بيانه - أنك إذ تقرأ الآيات، وتدرس، وتتعلم؛ تنظر إلى مآلاتها، وعواقبها في النفس وفي المجتمع؛ فتبصر حقائقها الإيهانية إبصارًا؛ فتكتسب بذلك من الصفات، ما يعمر قلبك بالإيمان، ويثبت قدمك في طريق المعرفة الربانية، ونحو ذلك من المعانى، مما فصلناه قبل في محله، فلا حاجة لتكراره.

ذلك كله هو أساس التزكية، ومقياس التصفية، ومنهاج التربية، وسلم العروج إلى رضى الرحمن، فاقرأ القرآن، وتدارس، وتعلم، وتدبر ثم أبصر! حتى يأتيك اليقين.

فاصبر على هذا المنهج؛ فإن كل آية تسلمك إلى الأخرى، وتفتح لك باب أسرارها وأنوارها، فتتبع مسالك النور حتى تصل، إن شاء الله.

ذلك هو الاعتصام بكتاب الله، وأما الاعتصام بالشمائل المحمدية نموذجًا أعلى للتطبيق؛ فهو:

تبصرة: القسم الثاني: وهو أن تتبع معالم سَيْر رسول الله ﷺ في كل ذلك، وهي مبثوثة في كل كتب السنة وعلومها، إلا أن أجمع علوم السنة الموضوعة لبيان هذا المنهج؛ هو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

(علم الشمائل المحمدية): وهو علم يبحث في صفات رسولُ الله ﷺ الخِلْقية والخُلُقِية، وكيفية سيرته مع ربه، وسيرته في نفسه، وفي أهله، وفي أصحابه والناس أجمعين. وإن ذلك لهو القرآن كله مطبقًا، والإسلام كله حيًّا متحركًا. فادرس من الكتب في ذلك ما شئت ولا حرج، أو اجمع نصوصه من حيثها شئت ولا حرج، وإنها الشرط أن تتحرى الصحة في الخبر، ويكمل بذلك ما أردناه من معنى: ( مجالس القرآن )، التي كانت هي مجالس الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، وذلك هو المفتاح الأول.

### تبصرة: وأما المفتاح الثاني فهو التزام الرباطات:

وإنها القصد بالرباطات بيوت الله حيثها كانت: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ. يُسَيِّحُ لَهُ. فِيهَا بِٱلْغُدُقِ وَٱلْأَصَالِ ٣ رِجَالُ لَا نُلْهِيمْ جِحَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآ ِ ٱلزَّكَوْفِي يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُ ﴿ لَيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ [ النور: ٣٦ – ٣٨ ]، ذلك ما سياه رسول الله ﷺ (الرباط)، في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة ، قال ﷺ: « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا و يرفع به الدرجات؟ » قالوا: بَلَى يا رسول الله. قال: « إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة،

فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! » (١) فتدبر.. ثم أبصہ!

وإنها ( الرباط ) له دلالة جهادية في القرآن والسنة، وذلك هو المفهوم من فعل ( رابط ) المأمور به في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱنَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [ آل عمران: ٢٠٠ ]؛ فقوله تعالى: ( رابطوا ) معناه – كما في سائر التفاسير - صابروا على ملازمة ثغور الجهاد؛ لمراقبة العدو، والتصدي لغاراته، وحراسة المسلمين.

ولذلك فقد أورد الإمام البخاري هذه الآية في كتاب الجهاد والسير من صحيحه، في ترجمة ( باب: فضل رباط يوم في سبيل الله، وقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصْبِرُوا ﴾ الآية. وأورد فيه الحديث الذي أخرجه مسلم يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها » (٢).

في هذا السياق الجهادي إذن استعمل النبي على لفظ ( الرباط )؛ للدلالة على التزام المساجد، والارتباط بندائها؛ فقال: « فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! »

<sup>(</sup>١) رواه مالك في موطئه، ومسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

هكذا ثلاث مرات، كم خرجناه قبل، وفي ذلك ما فيه من الدلالة العظيمة على امتداد ( التربية الجهادية ) من المسجد إلى الثغر، وفيه دلالة واضحة على أن ربط القلب بثغور العدو؛ قبل ربطه بثغور المساجد؛ إنها هو قلب لميزان الجهاد ومفهومه في الإسلام، وتفريغ له من محتواه، فمن انهزم عن حصون الجوامع لا يمكنه أن ينتصر بحصون المدافع، تلك سنة الله التي سنها في عباده ( المبعوثين ) لتجديد الدين عبر الزمان: ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجَدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ [ فاطر: ٤٣] فتدبر.. ثم أبصر!

وإنها يقاس مدى نجاح تربيتك في المجالسات بمدى التزامك برباط الصلوات، ومن أخطأ هذا الميزان في التقويم التربوى الدعوى فقد أخطأ الحق كله! ونصوص القرآن والسنة في ذلك واضحة جدًّا. بل هي بمجموعها دالة على القطع مبنِّي ومعنِّي، وقد سبقت في ذلك آية سورة النور، وحديث الرباط، لكنا مع ذلك نورد بعض النصوص الأخرى، الدالة على تهافت من شرد عن المساجد وجماعاتها، وإن كان من المصلين، وفي جهنم واد لبعض المصلين أيضًا! نعوذ بالله منها؛ فعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رهيه قال: « من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤ لاء الصلوات حيث ينادي بِهن، فإن الله شرع لنبيكم على سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم

كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبِيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد؛ إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. » (١). فتدبر.. ثم أبصر!

فيا عجبًا لنابتة من الإسلاميين - زعموا - برعوا في تنميق العبارات، والخطب السيارات؛ وحظهم من الصلاة ضئيل! وخطوهم إلى مساجدها قليل! فإن اضطروا إلى ذلك فهو خطو ثقيل! قد كاد ينطبق عليهم قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَامُوَّا إِلَى الصَّلَوْةِ فَامُوا كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُُذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتُؤُلآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتُؤُلآءٍ وَمَن يُضْلِل أُللَّهُ فَكُن يَجِدَ لُهُ, سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢: ١٤٣].

فأنى يرجى للأمة صلاح على أيديهم؟ كيف وقد سبق السابقون، المشاؤون بنور الله في الظلم، إلى المرابطة كل فجر بالصف الأول؟ وبقيت فلول المثقلين بتلبيس إبليس تغط في دفء الأحلام، وخيالات ( التغيير الحضاري )! وحادي الدعوة إلى الله ينادي حزينًا:

(١) رواه مسلم.

## مَا للْحِمَالِ مَشْيُهَا وَتَيدَا

### أَجَنْدَلًا يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيدا ؟

فانظر ما أشد قول النبي ﷺ في المتخلفين عن جماعات الجوامع، حيث قال ﷺ: « أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر! ولو يعلمون ما فيهم الأتوهما ولو حبوًا! ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلى بالناس، ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار! » (١). وروي عنه أيضًا بصيغة أخرى صحيحة؛ قال ﷺ: « والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة ليؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال؛ فأحرق عليهم بيوتهم! والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا، أو مرماتين حسنتين؛ لشهد العشاء! » <sup>(۲)</sup>.

رباط المسجد هو المدرسة الأساس للدعوة الإسلامية، منذ عهد رسول الله على إلى عهد كل من سار على سنته في تجديد الدين، ذلك المنهج الذي إن فاتك - يا عبدُ - فاتك الخير كله! وتلك دولة ( المرابطين ) في تاريخ المغرب الأقصى (٤٣٠ هـ إلى ٥٤١هـ )، إنها قامت يوم قامت على منهج

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومالك في موطئه.

تكوين الرباطات؛ انطلاقًا من أول رباط أنشؤوه بإحدى جزر المحيط الأطلسي بالجنوب المغربي، قرب شنقيط.

فمن هنالك شرع داعيتهم الأول عبد الله بن ياسين -وكان من المبصرين - في تربية الناس على شيء واحد لا ثاني له: الصلاة! وكانت له عقوبة تعزيرية عجيبة لمن تأخر عن الجماعة بالرباط، إذ كان يجلد المتأخر بكل ركعة عشر جلدات! وهم راضون بذلك مقبلون عليه باختيارهم! فما كان له أن يلزم الناس بالمرابطة معه في رباطه التربوي قبل التمكين، حتى إذا بدا له من صلاحهم ما جعلهم - في نظره - أهلًا لبناء الإسلام، ونشره بين الناس؛ خرج من رباطه؛ يفتح بهم المدن والقرى، وينشئ لكل بلدة فتحها مسجدًا؛ يجعله لأهلها رباطًا للتربية والتعليم! استصحابًا للمنهج التربوي النبوي، الذي به ضمان الاستمرار على النصر والتمكين.

وبذلك مكن الله للإسلام في المغرب إلى الأبد، ذلك أنه رغم ما كان من دولة الأدارسة قبل المرابطين؛ فإن الإسلام لم يتجذر حقيقة في كل القبائل الأمازيغية، إذ يتحدث المؤرخون عن بقاء الوثنية، دينًا مستمرًا في كثير من الجبال والصحاري! ومن كانوا على الإسلام كانوا على انحراف شديد، وقد وجد عبد الله بن ياسين مسلمي قبائل الصحراء يتزوجون أكثر من أربع نسوة، فجعل الله من دولة المرابطين

التمكين الحقيقي للإسلام في البلاد المغربية مطلقًا، حتى إذا زالت دولتهم - كما تزول الدول - بقى الإسلام ممتدًا، متجذرًا بالمغرب، أصله ثابت وفرعه في السماء، إلى يوم القيامة إن شاء الله.

فتدبر.. ثم أبصر!

تبصرة: ( التزام الرباط ) إذن؛ هو تمام صلاح العبد وتصديقه، وإن ( جلوسًا ) للذكر والتدارس، دون التزام الأوقات بالرباطات؛ لهو أشبه ما يكون بعملية ملء الإناء المثقوب؛ لا يكاد يمتلئ حتى يكون من الفارغين! فانظر لك أصحابًا من حيك وناديك؛ ثم اجعل لك - معهم - من مسجدكم الجامع رباطًا؛ تكن من الصالحين، ومن أهل البعثة المجددين، ذلك هو المفتاح الثاني، فجرب ترًا وتدبر.. ثم أبصر!

تبصرة: وأما أنتِ أيتها الأخت المؤمنة، فلا نلزمك بها لم يلزمك الله به، وقد كفاك رسول الله ﷺ رباط المساجد. وإنيا فلكك السيار هو هذه الصلوات بمنازل الأوقات، بيد أنَّا محدثوك عن رباطك الخاص، ألا وهو جلبابك الشرعى. ذلك هو رياطك الذي فرضه الله عليك فرضًا، إذ أنزل فيه قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّلْأَزْوَجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُوۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَنِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدَٰنَ أَن يُعۡرَفَنَ فَلَا يُوِّذَنَّ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٥].

فجلبابك الضافي، الساتر الوافي، هو عنوان تقواك وورعك، وراية انتهائك لأمتك، به تعرفين من دون العاريات، فلا يصل إليك الأذى بإذن الله. ذلك منطوق الآية العظيمة، فتدبري..! ﴿ ذَلِكَ أَدِّنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلا يُؤْذَيِّنَ ﴾ [ الأحزاب: ٥٩ ]؛ أي أنه تمييز لك، ورفع وتكريم، وتنزيه أن تشتبهي على الساقطين بالساقطات! خاصة في زماننا هذا، حيث صار جسد المرأة سلعة معروضة في سوق العولمة الدولي، وإنها ( العولمة ): هي حركة تهويد العالم، حركة صارت المرأة فيها جسدًا بلا روح، جسدًا للاستهلاك الجنسي الساقط، ملء شوارع العالم، وتلفزيوناته.

أيتها المسلمة! إنك مسلمة، فتستري! ادخلي رباط الصلاح والفلاح، واجعلى عفافك عنوان هويتك! كذلك يقول دينك العظيم، فقولي ملء العالم كله: ( أنا محجبة إذن أنا موجودة! ) وإلا فعلى دينك السلام!

قال جل وعلا في تفصيل أحكام ذلك: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلْرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْذِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنَهَا وَلْيَضْرِبْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ أَبْسَآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْكَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوَ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْ نِسَآيِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِيبَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَلَةِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُونُوا إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونِ لَعَلَّكُورُ ثُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

هذا حكم الله، وهو حكم من الرتبة التشريعية الأولى، قوته الإلزامية تأبى التأويلات الفاسدة، والتحريفات المغرضة؛ ولذلك أنذر النبي للله العاريات إنذارًا رهيبًا، فقال ﷺ: « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النارِ لَمْ أَرَهُمَا؛ قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بَهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُيلاَتٌ مَائِلاتٌ، رُؤُوسُهُن كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الجنةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِن رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا » (١٠). ذلك الحق: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢].

قلت: ذلك حكم الله، لمن رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا ورسولًا، فتدبري - بنيتي - هذه الآية العظيمة ثم أبصري! قال الله تعالى يخاطب رسوله على: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِــدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلْيمًا ﴾ [ النساء: ٦٥ ]، اقرئيها ثم اقرئيها...! وتدبري، ثم أبصري!

اليوم تدور حرب حضارية كبرى، هذا قدر زماننا، فإما أن نكون فيه - كما يجب أن نكون - أو لا نكون!

العري هزيمة! والعفاف خطوة كبرى في طريق الانتصار،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

ومن هنا جاء فرض الحجاب في القرآن، وفي القرآن نفسه قبل سواه، وما نزل القرآن بحكم إلا كان أمرًا جليلًا، وعزمًا مبينًا، وكان هتكه جرمًا عظيًا. فالستريا بنيتي - لو تبصرين - جمال و جلال.

لباسك الشرعي أيتها الأخت المؤمنة هو - مع كل ما ذكر مذه الرسالة مما سوى المسجد - ميزان وفائك العهدَ مع الله، ومدى التزامك بميثاقه. فتكاليف الدين ليست خاصة بالرجال، بل هي عامة في النساء والرجال على السواء، كل ما عليهم عليك، وكل ما لهم لك، إلا ما استثناه الدليل، قال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن ذَكِّ أَوْ أَنْتُنَّ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضِ ﴾ [ آل عمران: ١٩٥ ]، إن الدين عهد، وإن الإسلام بيعة، تعلقت بأعناق المسلمين من الرجال والنساء جميعًا، فإما وفاءً، وإما نقضًا والعياذ بالله! ويوم الحساب الكوني قريب! ومن هنا كان لباسك الشرعي - بنيتي - يشكل جزءًا جو هريًّا من (بيعة النساء)، كما جاء مفصلًا في حديث عبد الله ابن عمر و قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله على تبايعه على الإسلام فقال ﷺ: « أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئًا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفتريه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى! »(١)، ذلك

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والطبري، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات.

عهد الله، فهل وفَّيْتِ؟ وذلك ميثاقه الذي واثَقَكِ به فهل صدقت؟

لباسك رباطك بنيتي، فنجاح بلاغات القرآن على يديك التزامًا ودعوةً؛ إنها هو به ومن خلاله، فانطلقي سيرًا إلى الله طوعًا! واعتصمي ببصيرة الصبر العظيمة، وهي قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا الله لَعَلَى لَعَلَيْمُ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

فلباسك الشرعي، أي: جلبابك الفضفاض، الذي لا يصف ولا يشف، إنها هو راية دعوة وجهاد لو تعلمين! إنه ناطق بكثير من المعاني، إنه يعلن للعالمين أن المرأة المسلمة ليست مجرد جسد للتجارة، في أسواق السياسة والإعلام! إنها نفس إنسانية تَسْبَح في فلك الأمانة الكونية التي حملها الإنسان، تؤدي وظيفتها الحقيقية، عمارة في الأرض على المنهج الرباني، والتكليف الرسالي، تحمل بلاغات القرآن، في طريقها إلى الله، سائرة على أثر الأنبياء والصديقين والشهداء، من القرآن إلى العمران.

### تبصرة: وأما المفتاح الثالث فهو تبليغ الرسالات:

وتبصرة هذا المفتاح هو: جواب (كيف البلاغ؟) أما تأصيله فقد سبق تقريره بقواعده، في تبصرة البلاغ الخامس، من بلاغات الرسالة القرآنية، وذلك ما جعلناه (في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر).

تبصرة: كيف البلاغ؟ ليس البلاغ اليوم في المسلمين بلاغ ( خبر ) هذا الدين، فذلك أمر قام به الأولون، وما بقى اليوم صقع في الأرض لم تبلغه قصة الرسالة الإسلامية، على الجملة، ثم إنها المقصود بمشروعنا هذا هو دار الإسلام، هذا العالم الإسلامي الذي لان فيه التدين، وضعف فيه التمسك بالكتاب، مع أنه يتلوه - أو يتلى عليه - كل حين.

إنها المسلمون اليوم في حاجة إلى ( إبصار )، إبصار الحقائق القرآنية التي تتلي عليهم صباح مساء، وهم عنها عمون، على نحو ما وصف الله سبحانه في قوله: ﴿ وَتَرَكِهُمْ يَنُظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [ الأعراف: ١٩٨ ]، وقوله سبحانه: ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٥]. فالبلاغ الذي نحن في حاجة إليه إنها هو بلاغ ( التبصير )، لا بلاغ التخبير.

وأما مادته فها ذكرناه من أصول الرسالة القرآنية، وبلاغات القرآن: من اكتشاف القرآن العظيم، والتعرف إلى الله والتعريف به، واكتشاف الحياة الآخرة، واكتشاف الصلوات وحفظ الأوقات، وحقيقة الدعوة إلى الخبر، وحكمة اتباع السنة؛ تزكيةً وتعلُّمًا وتحلُّمًا، ومفاتيح ذلك كله في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ.

وأما وسيلته فأصول وفروع، أما الفروع فلا تنحصر،

وإنها الشرط فيها عدم نقض أصولها، ومعلوم في قواعد الأصول أن (كل فرع عاد على أصله بالإبطال فهو باطل ).

وأما الأصول فأحسب أن مدارها على أمرين: سقى وتجذير. وقد سبق لنا بيانها في ورقتنا الدعوية: ( نظرية السقي المِرْوَحي والتجذير المتعدد الإنبات )(١)؛ والمقصود بالسقى المروحي: استعارة حركة آلة السقى المروحية في المجال الزراعي، التي ترش الماء على المزروعات بصورة شمولية، ترش على كل ما حولها من جميع جهاتها، في حركة دائرية دائمة، وذلك هو حال المؤمن في حركته الدعوية، يدور مع كلمة الخبر حيث دارت، يسقى بها كل من لقيه في طريقه، وكل من اتصل به، في أي ظرف من الظروف، ( يبَصِّر ) الناس بحقائقها واعظًا وخطيبًا ومتحدثًا ومحاورًا ومناقشًا، ومناظرًا، وكاتبًا، وقائمًا، وقاعدًا، وراجلًا، وراكبًا، وفي المسجد وفي السوق وفي المكتب وفي الجامعة وفي المدرسة وفي المستشفى وفي الشارع ...إلخ، فلا يزال مستنيرًا بقاعدة القرآن: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِتَن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [ فصلت: ٣٣ ]، ذلك سقى مروحي.

<sup>(</sup>١) تلك كانت ورقة دعوية سبق لنا إعدادها بعنوان: ( نظرية السقى المِرْوَحي والتجذير العشري)، طلبًا للعدد: « عشرة » في تنظيم جلسات التربية لمقاصد حركية، ثم عدلنا عنه لما تبين لنا من ضرورة تأميم الدعوة من جهة، ومن أن حصر العدد في عشرة فيه نوع من التحكم غير المشروع؛ فعبرنا بـ ( التجذير المتعدد الإنبات ) بإطلاق، وإنها الموفق من وفقه الله.

وأما التجذير فهو غرس جذور المقبلين على الخطاب القرآني ويصائره، المستزيدين من حقائقه. وإنها التجذير المفيد هاهنا هو ( التجذير المتعدد الإنبات )، ذلك أن جذور النبات والشجر على نوعين: نوع مقتصر في وظيفته على نبتة واحدة، أو شجرة وإحدة؛ إمدادًا عموديًّا بالماء والغذاء، ونوع ثان له طبيعة متكاثرة متناسلة، بحيث تتعدى وظفته إمداد شجرته أو نبتته؛ إلى إنبات شجرة أخرى جديدة، أو إخراج نبتة أخرى جديدة، بصورة أفقية، تتكاثر شجرًا، أو نباتًا متناثرًا هنا وهناك، فمثال ذلك في الشجر: القصب والصفصاف ونحوهما، ومثاله في النبات: النجم البري، وكذلك النجم الرومي الذي تزين به اليوم الحدائق العامة. فمثل هذه الأشجار والنباتات بمجرد ما تضع لها في التربة جذرًا واحدًا وتسقيه بهاء حتى يقوم بوظيفتين: الأولى أنه ينبت نبتته الخضراء، والثانية: أنه يسرح تحت الأرض ليفتق التربة في مكان آخر، بنبتة أخرى جديدة. ويتكاثر ذلك بصورة متوالية؛ حتى يخضر المكان كله، ويفيض بالنبات، أو الشجر، كذلك المؤمنون المستجيبون لبلاغ الرسالة القرآنية، فإنهم تمد لهم جذور التربية في تربة الرباطات، ويسقون بعد ذلك بهاء المجالسات.

ويمكن أن يربطوا بهذه قبل تلك، لا حرج عليك بأيها بدأت، حسبها تيسر لك، لكن بشرط أن يؤول الغرس في

النهاية إلى تربة المسجد، إذ يجب أن تعلم أن رباط المسجد هو غاية الوسائل ووسيلة الغايات، وأن المجالس إنها هي سقاؤه. ولطالما تناهت التنظيمات والحركات بكثرة خلاياها وأعدادها، وليس لها من رباط المسجد نصيب، فلا يمضى من الزمن إلا قليل حتى ترتد تلك الجموع على أدبارها، وتتساقط لقًى مهملًا بين المقاهي والملاهي!

المسجد هو أساس عَدِّكَ وإعدادك، فاغرس برياضه ( رُبُطًا )، واجعل منها نسل دعوتك، ثم اجعل جلسة القرآن لها مدرسة، تغذيها وتنميها، وابن على ذلك في منهج التبصير بحقائق هذا الدين؛ بعثًا وتجديدًا! فبذلك - وبذلك فقط - تبني الصفوف، لمن رام الدعوة إلى الله على منهج رسول الله ﷺ.

السقى والتجذير مصطلحان زراعيان استعرناهما للتمثيل والتقريب، وإنها ذلك ما عبرنا عنه من قبل في كتابنا ( التوحيد والوساطة في التربية الدعوية )(١) بـ (الأرقمية) و( المنبرية )؛ ف ( الأرقمية ): نسبة إلى مجالس الرسول على وصحابته، بدار الأرقم بن أبي الأرقم، قبل الهجرة، ( والمنبرية ): نسبة إلى منهجه على الخطابي، الذي عرف من على منبر المدينة، والحقيقة أن المنبرية والأرقمية منهج متكامل، لا يستغنى أحدهما عن الآخر؛ فالمنبرية هو ما بدأ به الرسول على أول الأمر، لما صعد

<sup>(</sup>١) انظر التوحيد والوساطة في التربية الدعوية للكاتب، الجزء الأول، نشر وزارة الأوقاف القطرية ضمن سلسلة كتاب الأمة. العدد: (٤٧).

الصفا وخطب منذرًا. فمن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لما نزلت ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينِ ﴾ [ الشعراء: ٢١٤ ] خرج رسول الله على حتى صعد الصفا، فهتف: يا صباحا! فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: « أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلًا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقى؟ » قالوا: ما جربنا عليك كذبًا. قال: « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد! » قال أبو لهب: تبًّا لك. ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت: ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴾ [المد: ١] "()، ثم استمر هذا المنهج في المسلمين بعد الهجرة، إذ صار منبره للله بمسجد المدينة رمزًا لمنهج السقي المروحي، داخل المسجد وخارجه.

وأما الأرقمية فقد كانت في المرحلة المكية تحتضن كل من أجاب الخطاب المنرى، فتجذره بتربة المجالس بدار الأرقم، أو بشعاب مكة وجبالها، فتلك المجالس هي التي آلت بعد الهجرة إلى المسجد؛ مجالسَ للذكر وصلوات، ذلك المنهاج النبوي الحق إن شاء الله، وإنها الموفق من وفقه الله.

\* \* \*

(١) متفق عليه.

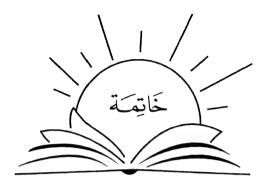

وخاتمتنا فاتحة خير لي ولك إن شاء الله، نفتح بها سبيل الخروج بهذه البلاغات - عبر باب العمل - إلى حيز التطبيق؛ لبناء النفس والمجتمع؛ في المفاتيح الثلاثة: ( اغتنام المجالسات، والتزام الرباطات، وتبليغ الرسالات )، فمن جمعها جمع الخير كله، فتلك هي خلاصة البلاغات القرآنية، وذلك هو المنهج التطبيقي البسيط، والفعال؛ للوصول إلى مقاصد البلاغ الرباني، وإيصالها إلى كل إنسان؛ معرفة وذوقًا، وإبصارًا وتبصيرًا، فاهتم بالقرآن والسنة، بالمنهج الذي ذكرنا مؤصلًا بأصوله وقواعده، اهتم بتنزيل أحكامهما على نفسك وعلى أهلك، ثم على من حواليك من الناس، واسع من أقصى المدينة إلى أقصاها؛ لتذكير المسلمين وغيرهم ببلاغات القرآن، أعنى الأصول الكبرى للدين، اعتقادًا وعملًا، كما بيَّنا وشرحنا، اطْرُقْ أبواب القلوب! وخاطب فطرتها؛ تجد الأسماع مصغية، والأفئدة واعية؛ عسى أن يجعل الله لك

القبول في الأرض، والقبول في السماء؛ فتكون إن شاء الله من الصالحين.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

> وكتبه راجي عفو ربه وغفرانه، الفقير إلى رحمته ورضوانه: فريد بن الحسن الأنصاري

الخزرجي السجلماسي، غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكان الفراغ من تبييضه و تصحيحه - بمكناسة الزيتون، من حواضر المغرب الأقصى - فجريوم الأربعاء ( ٩ ربيع الثاني: ١٤٢٣ هـ -۱۹/۲/۲۰۰۲م).

\* \* \*

رقم الإيداع Y . . 9/9/9Y الترقيم الدولي I.S.B.N 977 - 342 - 741 - 2



#### - فريد الأنصارى.



- حاصل على دكتوراه الدولة في

الدراسات الإسلامية، تخصص أصول الفقه، من جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب المحمدية، المغرب.

- حاصل على دبلوم الدراسات العليا « دكتوراه السلك الثالث » في الدراسات الإسلامية، تخصص أصول الفقه، من جامعة محمد الخامس، كلية الآداب الرباط.
- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا (نظام تكوين المكونين ) « الماجستير » في الدراسات الإسلامية، تخصص أصول الفقه، من جامعة محمد الخامس، كلية الآداب الرباط.

### ١٨٠ | نبذة عن المؤلف

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة السلطان محمد بن عبد الله، كلية الآداب - فاس/ المغرب.

### - صدر له من الدراسات العلمية:

- ١- التوحيد والوساطة في التربية الدعوية ( الجزء الأول والثاني » نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، صدر ضمن سلسلة كتاب الأمة القطرية بالعددين: (٤٧ و٤٨).
   السنة (١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م).
- ٢- أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل
   المنهجي، صدر ضمن منشورات الفرقان، الدار البيضاء:
   ( ١٩٩٧م).
- ٣- قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد الجمالية للصلاة »،
   دار السلام، بالقاهرة: ( ٢٠٠٩م ).
- 3- المصطلح الأصولي عند الشاطبي (أطروحة دكتوراه)، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالاشتراك مع معهد الدراسات المصطلحية بفاس، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، ط. الأولى: ( ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م).
- ٥- الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب، دراسة في التدافع الاجتماعي، منشورات الفرقان، الدار البيضاء، ط. الأولى: (١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م).

٦- سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة
 (منشورات ألوان مغربية. الطبعة الأولى، الرباط - طوب
 بريس: (٢٠٠٣م).

٧- ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله، مطبعة أنفوبرانت فاس. ط. الأولى: (١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م).

△ مفاتح النور، دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات رسائل النور لبديع الزمان النورسي، نشر مركز النور للدراسات والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد الدراسات المصطلحية بفاس، مطبعة نيسل بإستنبول، ط. أولى: (٢٠٠٤م).

9- مجالس القرآن: مدارسات في رسالات الهدى المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ، دار السلام، بالقاهرة: (٢٠٠٩م).

١٠ جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح، دار السلام، بالقاهرة: (٢٠٠٩م).

١١ - مفهوم العَالِمَيَّة، دار السلام، بالقاهرة: ( ٢٠٠٩م ).

١٢ - الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب، مطبعة الكلمة، مكناس/ المغرب، ط. الأولى: (٢٠٠٧ م).

١٣ - الفطرية بعثة التجديد المقبلة: من الحركة الإسلامية
 إلى دعوة الإسلام، دار السلام، بالقاهرة: ( ٢٠٠٩م ).

۱٤ البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي، دار
 السلام، بالقاهرة: (۲۰۰۹م).

#### - ومن الأعمال الأدبية:

١- ديوان القصائد: شعر، مطبوعات الأفق، الدار البيضاء: (١٩٩٢م).

٢- الوعد: شعر، مطبعة أنفوبرانت، فاس: ( ١٩٩٧م ).

٣- جداول الروح: شعر، مشترك مع الشاعر المغربي
 عبد الناصر لقاح، مطبعة سندي، مكناس: (١٩٩٧م).

٤ - ديوان الإشارات، طبع دار النجاح الجديدة، منشورات الدفاع الثقافي بالمغرب: ( ١٩٩٩م ).

٥-كشف المحجوب: رواية، مطبعة أنفوبرانت، فاس: (١٩٩٩م).
 ٦- آخر الفرسان، رواية. نشر دار النيل، إستنبول: (٢٠٠٦م).

- ملحوظة: تُطلب جميع كتبنا في طبعاتها الجديدة والمنقحة، من

كاوالسَّا لَالِلمَّا بِأَنْ فِوَالنَّشِ وَالنَّيْ وَالنَّيْ فَالنَّفِيْنِ

بالقاهرة ووكلائها في العالم

